نظم المتممة الأجرومية لتقريب السائل النحوية

جمع الفقير لعفو ربة محمد بن على بن آدم خويدم العلم بمكه المكرمة البهجة المرضية في نظم المتمّمة الآجرومية لتقريب الأجرومية لتقريب المسائل النحوية

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

· 431 a - P · · 79

# بِيْسِمِ ٱللهِ ٱلرَّحِيهِ ٱلرَّحِيهِ

هَلَا نَظْمَ «الْمُتَمِّمَةِ» حَتَّى تَسْهُلَا فَلَا خَلَا أَجَبْتُهُ ابْتِغَاءَ فَضْلِ مَنْ عَلَا فَضْلِ مَنْ عَلَا فَكُلِّ مُحْتَذِي لَذِي بُعِثَ رَحْمَةً لِكُلِّ مُحْتَذِي لِيَّةً الْمَسَائِلِ النَّحْوِيَّةُ مُحْتَذِي لِيَّةً الْمَسَائِلِ النَّحْوِيَّةُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ سَهَّلَا سَأَلَنِي ذَلِكَ بَعْضُ الْفُضَلَا سَأَلَنِي ذَلِكَ بَعْضُ الْفُضَلَا مُصَلِّعًا مُسَلِّمًا عَلَى الَّذِي مُصَلِّعًا مُسَلِّمًا عَلَى الَّذِي سَمَّيْتُهُ بِالْبَهْجَةِ الْمَرْضِيَّةُ

# الْكَلَامُ وَالْكَلِمَةُ ، وَأَقْسَامُهَا

كَلامُهُمْ كَ (الْعِلْمُ نُورٌ يُرْعَى )

نَحُو مُحَمَّدُ مُنِيبُ أَوْ فَتَى
كَنَحُو (زَيْدٌ قَائِمٌ ) وَ (هُو الْفَتَى )
اسْمُ وَفِعْلُ وَبِحَرْفِ تَنْتَهِي
بِالْخَفْضِ وَالتَّنُوينِ كُنْ مِمَّنْ قَفَا
بِالْخَفْضِ وَالتَّنُوينِ كُنْ مِمَّنْ قَفَا
كَذَا دُخُولُ (أَلْ ) بِهَذِي الْمَنْزِلَهُ [١٠]
(سَوْفَ ) وَتَا التَّأْنِيثِ سَاكِنًا رَأَوْا
بِالتَّا كَقَامَتِ النِّسَاءُ تَعْتَرِفْ
عَلَى أَصَحِّ مَا رَآهُ الرُّوسَا
كَلَمْ يَقُمْ مُحَمَّدُ وَلَمْ يَنَمْ
كَلَمْ يَقُمْ مُحَمَّدُ وَلَمْ يَنَمْ
الأَرْبَعِ الْحَاوِيةِ الْفَوائِدِ
يَا هَنَاءُ

لَفْظُ مُرَكَّبٌ مُفِيدٌ وَضْعَا أَقَلُّ تَأْلِيفٍ مِنِ اسْمَيْنِ أَتَى ﴿ كَذَا مِنَ الْفِعْلِ وَالاسْم رَكِّجَا كَلِمَةُ مُفْرَدُ قَوْلٍ ثُمَّ هِي جَاءَ لِمَعْنَى ثُمَّ الاسْمُ عُرفًا وَبِحُرُوفِ الْخَفْضِ وَالإِسْنَادِلَهُ وَالْفِعْلُ يُعْرَفُ بِـ« قَدْ » وَالسِّينِ أَوْ أَنْ وَاعُهُ ثَلَاثَةٌ مَاضٍ عُرِفٌ وَمِنْهُ نِعْمَ بِعْسَ لَيْسَ وَعَسَى يَلِي مُضَارِعٌ وَيُعْرَفُ بِلَمْ يُبْدَأُ أُوَّلُهُ(١) بِالزَّوَائِدِ الْهَمْزُ وَالنُّونُ وَيَا وَتَاءُ

<sup>(</sup>١) بحذف الصلة ، وهو جائز.

أَوَّلُهُ يُضَمُّ إِنْ جَا أَرْبَعَهُ فِيمَا سِوَى هَذَا افْتَحَنْ كَنَصَرَا وَالشَّالِثُ الأَمْرُ وَيُعْرَفُ إِذَا مَعَ قَبُولِهِ لِيَا الْمُخَاطَبَهُ وَمِنْهُ هَاتِ وَتَعَالَ فِي الْأَصَحُ مِمَّا مَضَى فَلَا عَلَامَةَ كَفِي

كَدَحْرَجَتْ أَكْرَمَ زَيْدٌ مَنْ مَعَهُ وَانْطَلَقَتْ وَامْتَثَلَتْ مَنْ أَمَرَا دَلَّ عَلَى الطَّلَبِ كَاحْذُ حَذْوَ ذَا كَنَاصِحِي رَبُّكِ بِالْمُرَاقَبَهُ [٢٠] وَالْحَرْفُ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ صَلَحْ وَهَلْ وَلَمْ كَلَمْ يَخِبْ مَنْ يَقْتَفِي

## بَابُ الإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ

إِعْرَابُهُمْ تَغْيِيرُ آخِرِ الْكَلِمْ خَفْضٌ وَجَزْمٌ فَللاسْم جُعِلا وَالْخَفْضُ لَا جَزْمَ وَلِلأَفْعَالِ وَلَيْسَ فِيهَا الْخَفْضُ وَالْبِنَاءَ حُدُّ حَرَكَةً (١) أَو السُّكُونَ وَخُذَا كَمِثْل زَيْدٍ وَكَعَمْرِهِ أَوْ غَدَا وَالثَّانِ مَبْنِيٌّ هُوَ الْفَرْءُ وَذَا كَمُضْمَر وَشَرْطِ اوْ إِشَارَةِ

لأُجْل تَغْيِير الْعَوَامِل لَزِمْ تَقْدِيرًا اوْ لَفْظًا وَخُذْ أَقْسَامَهُ أَرْبَعَةً رَفْعٌ وَنَصْبٌ رَامَهُ مِنْ ذَلِكَ الرَّفْعُ وَنَصْبٌ قَدْ جَلَا الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ وَجَزْمٌ تَالِي بِأَنَّهُ لُـزُومُ آخِرٍ يُعَدُّ أَنْوَاعَهُ أَرْبَعَةً لِتُحْتَذَى ضَمٌّ وَفَتْحٌ ثُمٌّ كَسْرٌ وَأَتَمٌّ شُكُونُهَا كَحَيْثُ أَيْنَ أَمْس كَمْ وَالاسْمُ ضَرْبَانِ فَضَرْبٌ مُعْرَبُ وَذَا هُوَ الأَصْلُ للاسْم يَصْحَبُ [٣٠] وَهُوَ مَا آخِرُهُ تَغَيَّرًا بِسَبِ الدَّاخِلِ لَفْظًا غُيِّرًا تَغْيِيرُهُ مُقَدَّرًا مِثْلُ الصَّدَى مَا لَا يُغَيَّرُ بِعَامِل خُذَا كَذَاكَ الاسْتِفْهَامُ فِي الْعِبَارَةِ

<sup>(</sup>١) منصوب على أنه مفعول به لـ« لزوم » .



كَذَاكَ مَوْصُولٌ مَعَ اسْمِ الْفِعْلِ فَمِنْهُ مَا يُبْنَى عَلَى السُّكُونِ وَمَا عَلَى الْفَتْحِ كَأَيْنَ وَاكْسِرَا وَالْأَصْلُ فِي الْمَبْنِيِّ أَنْ يُسَكَّنَا وَذَا هُوَ الأَصْلُ وَمُعْرَبٌ وَذَا مَاضٍ بِنَاؤُهُ عَلَى الْفَتْحِ وَإِنْ كَضَرَبُوا أَوْ بِضَمِيرِ رَفْعِ إِنْ(٢) نَحْوُ ضَرَبْتُ وَضَرَبْنَا وَتَلَا مِثَالُهُ اضْرِبْ وَإِذَا بِهِ اتَّصَلْ أُو الْمُخَاطَبَةِ فَابْنِهِ عَلَى كَذَلِكَ الْمُعْتَلُّ حَرْفُ الْعِلَّةِ أَمَّا الَّذِي يُعْرَبُ مِنْ أَفْعَالِ إِنْ لَمْ يُبَاشِرْ نُونَ تَوْكِيدٍ وَلَا فَإِنْ بِهِ نُونُ الإِنَاثِ اتَّصَلَا وَإِنْ تُبَاشِرْ نُونُ تَوْكِيدٍ بُنِي وَأَعْرَبُوا مُضَارِعًا حَيْثُ عَلَا وَخُصَّتِ الْحُرُوفُ بِالْبِنَاءِ

فَكُلُّهَا تُبْنَى فَحَبِّذْ نَقْلِي كَكُمْ فَتَّى تَابَ مِنَ الْمُجُونِ أَمْس وَضُمَّ حَيْثُ كَيْ تَنْتَصِرَا وَالْفِعْلُ ضَرْبَانِ فَمَبْنِيٌّ دَنَا(١) فَرْخُ وَأُوَّلُ لِنَوْعَيْنِ احْتَذَى مَعْ وَاوِ جَمْعِ جَا فَبِالضَّمِّ قُرِنْ [٤٠] مُحَرَّكًا وُصِلَ سَكِّنْهُ يَلِنْ أَمْرُ عَلَى السُّكُونِ يُبْنَى فَاقْبَلَا ضَمِيرُ مَا ثُنِّي أَوْ جَمْع حَصَلْ إِسْقَاطِ نُونِهِ كَكُونُوا نُبَلَا تُحْذَفُ مِنْهُ لِجَمِيعِ الْفِئَةِ فِعْلُ مَضَارِعٌ رَفِيعُ الْحَالِ نُونَ إِنَاثٍ كَيَرُعْنَ الْغُفَّلَا يُبْنَى عَلَى السُّكُونِ عِنْدَ النُّبَلَا بِالْفَتْحِ نَحْوُ يَضْرِبَنَّ الْمُجْتَنِي بِكُونِهِ أَشْبَهَ الاسْمَ وَاعْتَلَى [٥٠] لِبُعْدِهَا عَنْ شَبَهِ الأَسْمَاءِ(٣)

ثُمَّ الْحُرُوفُ كُلُّهَا مَبْنِيَّهُ بقطع الهمزة من «الإسميّة»؛ للوزن.

لِبُعْدِهَا عَنْ شَرَفِ الإِسْمِيَّهُ



<sup>(</sup>١) أي قرب من أصل وضعه ؛ لكونه لم يُعرب.

<sup>(</sup>٢) بنقل حركة الهمزة إلى التنوين، ودرجها للوزن.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة بدل هذا البيت

# بَابُ مَعْرِفَةِ عَلَامَاتِ الإِعْرَابِ

لِلرَّفْعِ أُرْبَعُ عَلَامَاتٍ أَتَتْ وَأَلِفٌ وَالنُّونُ وَهْيَ نَائِبَهُ فَالضَّمَّةُ الأَصْلُ تَجِي فِي أَرْبَعَهُ مُنْصَرفًا كَقَالَ زَيْدٌ أَوْلَا أَوْ جَمْعَ تَكْسِيرِ كَأَصْحَابِ النَّدَى جَمْعَ الْمُؤَنَّثِ كَمُؤْمِنَاتِ فِعْلٌ مُضَارِعٌ إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ وَالْوَاوُ جَا فِي مَوْضِعَيْن وَهُمَا كَالْمُؤْمِنِينَ أَوْ عَلَيْهِ مُمِلًا فِي السِّتَّةِ الأَسْمَا أَبُّ أَخْ حَمُ وَأَلِثُ تَكُونُ فِي الْمُثَنَّى كَمِثْل قَالَ رَجُلَانِ أَوْ مُحمِلْ وَالنُّونُ فِي مُضَارِع إِذَا اتَّصَلْ أُو الْمُخَاطَبَةِ يَسْجُدَانِ لِلنَّصْبِ خَمْسٌ مِنْ عَلَامَاتٍ جُعِلْ الألفُ الْكَسْرَةُ وَالْيَا وَاحْذِفَا أَيْ فِي ثَلَاثَةٍ لَدَى اسْم مُفْرَدِ

الضَّمَّةُ الأَصْلُ فَوَاقٌ قَدْ تَلَتْ عَنْ أَصْلِهَا الضَّمَّةِ ذَاتِ الْمَرْتَبَهُ فِي الاسْم مُفْرَدًا وَأَطْلِقْ مَوْضِعَهْ كَقَالَ إِبْرَاهِيمُ خُذْ مَا يُتْلَى كَذَا مُسَاكِنُ رَأُوْه وَرَدَا كَذَا أُولَاتُ فِي الْقُرَانِ آتِي شَيْءُ بِآخِرِهِ (١) نَحْوُ يَنْفَصِلْ جَمْعُ الذُّكُورِ إِذْ يَكُونُ سَلِمَا كَمِثْلِ عِشْرِينَ كَذَاكَ نُقِلًا [٦٠] وَفُو هَنْ وَذُو فَخُذْهَا تَغْنَمُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ حَيْثُ عَنَّا عَلَيْهِ كَاثْنَا عَشَرَ احْفَظْ مَا نُقِلْ ضَمِيرُ تَثْنِيَةٍ اوْ جَمْع حَصَلْ وَيُؤْمِنُونَ تُكْرِمِينَ الْعَانِي الْفَتْحَةُ الأَصْلُ وَنَابَ مَا نُقِلْ نُونًا فَأُمَّا فَتْحَةٌ فَلْتَعْرِفَا مُنْصَرفًا أَوْ لَا كَرَبُّكَ اعْبُدِ

<sup>(</sup>١) بحذف الصلة، وهو لغة، وليس ضرورةً.



### بَابُ مَعْرِفَةِ عَلَامَاتِ الإِعْرَابِ

الضَّمَّةُ الأَصْلُ فَوَاقٌ قَدْ تَلَتْ عَنْ أَصْلِهَا الضَّمَّةِ ذَاتِ الْمَرْتَبَهُ فِي الاسْم مُفْرَدًا وَأَطْلِقْ مَوْضِعَهُ كَقَالَ إِبْرَاهِيمُ خُذْ مَا يُتْلَى كَـذَا مُـسَـاكِـنُ رَأُوْه وَرَدَا كَذَا أُولَاتُ فِي الْقُرَانِ آتِي شَيْءٌ بِآخِرِهِ (١) نَحْوُ يَنْفَصِلْ جَمْعُ الذُّكُورِ إِذْ يَكُونُ سَلِمَا كَمِثْلِ عِشْرِينَ كَذَاكَ نُقِلًا [٦٠] وَفُو هَنْ وَذُو فَخُذْهَا تَغْنَمُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ حَيْثُ عَنَّا عَلَيْهِ كَاثْنَا عَشَرَ احْفَظْ مَا نُقِلْ ضَمِيرُ تَثْنِيَةٍ أَوْ جَمْع حَصَلْ وَيُؤْمِنُونَ تُكْرمِينَ الْعَانِي الْفَتْحَةُ الأَصْلُ وَنَابَ مَا نُقِلْ نُونًا فَأُمَّا فَتْحَةٌ فَلْتَعْرِفَا مُنْصَرفًا أَوْ لَا كَرَبَّكَ اعْبُدِ

لِلرَّفْعِ أَرْبَعُ عَلَامَاتٍ أَتَتْ وَأَلِفٌ وَالنُّونُ وَهْيَ نَائِبَهُ فَالضَّمَّةُ الأَصْلُ تَجِي فِي أَرْبَعَهُ مُنْصَرفًا كَقَالَ زَيْدٌ أَوْلاً أَوْ جَمْعَ تَكْسِيرِ كَأَصْحَابِ النَّدَى جَمْعَ الْمُؤَنَّثِ كَمُؤْمِنَاتِ فِعْلٌ مُضَارِعٌ إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ وَالْوَاوُ جَا فِي مَوْضِعَيْنِ وَهُمَا كَالْمُؤْمِنِينَ أَوْ عَلَيْهِ مُحمِلًا فِي السِّتَّةِ الأَسْمَا أَبُّ أَخْ حَمُ وَأَلِفٌ تَكُونُ فِي الْمُثَنَّى كَمِثْل قَالَ رَجُلَانِ أَوْ حُمِلْ وَالنُّونُ فِي مُضَارِع إِذَا اتَّصَلْ أَو الْمُخَاطَبَةِ يَسْجُدَانِ لِلنَّصْبِ خَمْسٌ مِنْ عَلَامَاتٍ جُعِلْ الأَلِفُ الْكَسْرَةُ وَالْيَا وَاحْذِفَا أَيْ فِي ثَلَاثَةٍ لَدَى اسْم مُفْرَدِ

<sup>(</sup>١) بحذف الصلة، وهو لغة، وليس ضرورةً.

وَجَمْع تَكْسِيرٍ غَدَا مُنْصَرِفَا أَوْ غَيْرَ مَصْرُوفٍ مَغَانِمَ وَفَا دَخَلَ نَاصِبٌ وَلَمْ يُوصَلْ بِذَا [٧٠] شَيْءٌ بِآخِرِهِ يُوجِبُ الْبِنَا أَوْ يَنْقُلُ الإِعْرَابَ مِنْهُ عَلَنَا فِي السِّنَّةِ الأَسْمَاءِ فَاحْفَظْ مَا ثَبَتْ سَالِم جَمْع لِمُؤَنَّتٍ يَفِي كَمَا لِذَا أُولَاتُ حَمْلِ نُقِلَا فِي مَوْضِعَيْنِ فِي مُثَنِّى عُرِفًا وَسَالِمِ الْجَمْعِ الذُّكُورِ دُونَ مَيْنْ عَلَيْهِ كَالْعِشْرِينَ أَكْرِمْ وَاقْبَلَا فِعْلِ مُضَارِع بِإِعْرَابِ بَدَا وَأَنْ تَصُومُوا لَنْ تَرُومِي هُونَا(١) مِنْ تِلْكَ كَسْرَةً وَفَرِّعْ مَا خَلَا<sup>(٢)</sup> [٨٠] لَدَى ثَلَاثَةٍ بِنَقْلِ أَثْبَتُوا كَنَحْوِ بِسْمِ اللهِ يَجْزِي مَنْ وَفَا كَلِلرِّجَالِ وَكَذَا جَمْعٌ يُرَى كَالْمُؤْمِنَاتِ وَأُولَاتٍ نُقِلَا لِلْخَفْضِ فِي الأَسْمَاءِ وَهْيَ السِّتَّةُ كَذَاكَ لِلْجَمْعِ الَّذِي قَدِ انْجَلَى

ثَالِثُهَا الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ إِذَا وَأَلِفٌ عَلَامَةَ النَّصْبِ أَتَتْ وَكَسْرَةٌ عَلَامَةٌ لِلنَّصْبِ فِي نَحْوُ السَّمَاوَاتِ كَذَا مَا حُمِلًا وَالْيَا عَلَامَةً لِنَصْبِ قَدْ وَفَى كَذَاكَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ كَاثْنَتَيْنْ كَالْمُسْلِمِينَ وَكَذَا مَا حُمِلًا وَالنُّونُ لِلنَّصْبِ عَلَامَةٌ لَدَى بِالنُّونِ نَحْوُ قَوْلِ أَنْ تَكُونَا عَلَامَةُ الْخَفْضِ ثَلَاثٌ أُصِّلًا الْيَاءُ وَالْفَتْحَةُ أَمَّا الْكَسْرَةُ فِي مُفْرَدِ السُّمَا<sup>(٣)</sup> أَتَى مُنْصَرِفًا كَذَاكَ مُنْصَرِفُ جَمْع كُسِّرًا مُؤنَّتًا سَلِمَ أَوْ مَا حُمِلًا وَالْيَا لَدَى ثَلَاثُةٍ عَلَامَةً وَفِي الْمُثَنَّى وَالَّذِي قَدْ حُمِلًا

خطاب للمؤنثة ، والهُون بالضمّ : الذل والحقارة ، أي لا تقصدي أمرًا يُهينك . (1)

أي اجعل ما عدا الكسرة فرعًا لها. (1)

لغة في الاسم؛ إذ فيه ثماني عشرة لغة ، جمعها بعضهم في قوله : (4) سِمٌ سِمَةٌ وَاسْمٌ سَمَاةٌ كَذَا سَمَا صَمَاءٌ بِتَثْلِيثٍ لأَوَّلِ كُلِّهَا

مُذَكَّرًا سَلِمَ أَوْ لَهُ مُحِلْ وَفَقْحَةٌ عَلَامَةٌ لِلْخَفْضِ فِي كَأَحْسَنٍ وَكَمَحَارِيبَ وَإِنْ كَأَحْسَنٍ وَكَمَحَارِيبَ وَإِنْ فَاخْفِضْهُ بِالْكَسْرِ كَفِي الْمَسَاجِدِ فَاخْفِضْهُ بِالْكَسْرِ كَفِي الْمَسَاجِدِ لَلْمَجَرْمِ قُلْ عَلَامَتَانِ أَتَتَا لِلْمَرَاهُمَا الْحَذْفُ يَنُوبُ سَكِّنَا لَحُرْاهُمَا الْحَذْفُ يَنُوبُ سَكِّنَا لَمُ يَتَّصِلْ شَيْءٌ بِآخِرِهِ لَمْ لَمُ الْحَذْفُ فِي فِعْلِ مُضَارِعٍ أَتَى وَالْحَدُفُ فِي فِعْلِ مُضَارِعٍ أَتَى وَالْحَدُفُ الْعِلَّةِ وَالُّ يَا أَلِفْ وَالْحَدُو لَفِعَا وَالْحَدُو وَالْحُهُ وَالْحُدُو وَالْحَدُو وَالْحَدُو وَالْحَدُو وَالْحَدُو وَالْحَدُو وَالْحَدُو وَالْمُوالِحُونُ الْفِعْلُ الْمُولِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَالْمُولُو وَالْمُولُو وَالْحَدُو الْمُوالِحُولُ اللَّهُ وَالْحُدُو وَالْمُعُلِمُ اللَّهِ عَلَى اللّهُ وَالْمُعِلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِحُولُو وَالْمُعِلَى اللَّهُ وَالْمُوالِحُوا اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللْحُولُو وَالْمُوالِحُوا اللَّهُ وَالْمُوالِحُولُو اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَالْحُولُو اللَّهُ وَالْمُوالِحُولُو اللَّهُ وَالْمُوالِحُولُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِحُولُ وَالْمُوالِحُولُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِحُولُ وَالْمُوالِحُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِحُولُ وَالْمُوالِحُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُو اللَّهُ وَالْمُولُولُو وَالْمُولُولُو اللَّالِمُولُولُو اللَّهُ وَالْمُوالِولُولُولُولُولُو اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُو اللَّالْمُولُولُولُولُولُو وَالْمُ

كَمِثْلِ سِتِّينَ فَقِيرًا قَدْ كَمِلْ(١)
اسْمٍ بِلَا صَرْفٍ تَرَاهُ قَدْ يَفِي
اَشْمٍ بِلَا صَرْفٍ تَرَاهُ قَدْ يَفِي
أُضِيفَ أَوْ عَلَيْهِ ﴿ أَلْ ﴾ قَدْ تَقْتَرِنْ
أُخْسَنِ تَقْوِيمٍ أَتَى فِي الْوَارِدِ [٩٠]
إِحْدَاهُمَا السُّكُونُ أَصْلًا ثَبَتَا
لَدَى الْمُضَارِعِ الصَّحِيحِ عَلَنَا
لَدَى الْمُضَارِعِ الصَّحِيحِ عَلَنَا
يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ مِثَالٌ يُسْتَلَمْ
مُعْتَلَّ آخِرٍ كَلَمْ يَرْمِ الْفَتَى
لَمْ يَحْشَ لَمْ يَدْعُ وَلَمْ يَهْدِ عُرِفُ
بِالنُّونِ مِثْلُ لَا تُوالُوا الْخُدَعَا(١)

# فَصْلُ

جَمِيعُ مَا مَضَى مِنَ الْمُعْرَبِ قَدْ
قِسْمُ غَدَا بِالْحَرَكَاتِ يُعْرَبُ
قِسْمُ غَدَا بِالْحَرَكَاتِ يُعْرَبُ
فَا وَاعُهُ أَنْ وَاعُهُ أَرْبَعَةُ
مُكَسَّرًا جَمْعُ مُؤَنَّثِ سَلِمْ
مَكَسَّرًا جَمْعُ مُؤَنَّثِ سَلِمْ
آخِرُهُ بِمَا مَضَى فَكُلَّهَا
وَنَصْبُهَا بِفَتْحَةٍ وَجَرُّهَا
قَلَاثَةٌ عَنْ هَذَا الاصْلِ<sup>(٣)</sup> صُرِفَا

قُسِّمَ قِسْمَيْنِ كَمَا عَنْهُمْ وَرَدْ وَالثَّانِ لِلْحُرُوفِ جَاءَ يَصْحَبُ وَالثَّانِ لِلْحُرُوفِ جَاءَ يَصْحَبُ مُفْرَدُ الاسْمِ ثُمَّ جَمْعُ مُثْبَتُ مُفْرَدُ الاسْمِ ثُمَّ جَمْعُ مُثْبَتُ فِعْلَ مُضَارِعٌ لِوَصْلِ قَدْ عَدِمْ [١٠٠] تَرْفَعُ بِالضَّمَّةِ فَاحْفَظْ مُثْلَهَا بِكَسْرَةٍ وَبِالسَّكُونِ جَرْمُهَا بِكَسْرَةٍ وَبِالسَّكُونِ جَرْمُهَا اسْمٌ بِلَا صَرْفِ فَخَفْضُهُ وَفَى اسْمَ بِلَا صَرْفِ فَخَفْضُهُ وَفَى

<sup>(</sup>٣) بنقل حركة الهمزة ، ودرجها للوزن .



<sup>(</sup>١) بتثليث الميم ، والمناسب هنا الكسر .

<sup>(</sup>٢) بوزن هُمَزَة: الكثير الخداع.

أُمَّا الَّذِي يُعْرَبُ بِالْحُرُوفِ قُلْ وَسَالِمُ الْجَمْعِ الذُّكُورِ وَالَّذِي وَالسِّتَّةُ الأَسْمَاءُ وَالأَمْثِلَةُ أَمَّا الْمُثَنَّى رَفْعُهُ بِالأَلِفِ مِنْ قَبْلُ فَتْحَةٌ وَبَعْدُ كَسْرَةُ ثِنْتَيْنِ وَاثْنَتَيْنِ مُطَلَقًا كِلَا كَجَاءَنِي كِلَاهُمَا كِلْتَاهُمَا أُمَّا إِلَى الظَّاهِرِ إِنْ أُضِيفًا وَأُعْرِبًا بِحَرَكَاتٍ قُلدُّرَتْ وَسَالِمُ الْجَمْعِ الذُّكُورِ يُوفَعُ بِالْيَاءِ مَا قَبْلُ بِكَسْرِ وَانْفَتَحْ كَذَاكَ عِلْيُونَ خُذْ مُثُلَهَا وَالشَّرْطُ أَنْ تُضَافَ أَمَّا إِنْ خَلَتْ كَذَا لِغَيْرِ الْيَاءِ أَنْ تُضَافَا

بِ فَتْ حَةٍ إِلَّا إِذَا أُضِيفَ أَوْ عَلَيْهِ «أَلْ» فَاخْفِضْ بِكَسْرَةٍ رَأَوْا اللهِ سَالِمُ جَمْعِ لِلْمُؤَنَّثِ نُصِبْ بِكَسْرَةٍ كَذَا مُضَارِعًا أَصِبْ مُعْتَلَّ آخِرٍ بِحَذْفِ النُّونِ مُثُلُّهَا مَضَتْ لِمُسْتَبِينِ أَرْبَعَةٌ مِنْهُ الْمُثَنَّى قَدْ نَبُلْ عَلَيْهِمَا مُحِمِلَ أَيْضًا يَحْتَذِي الْخَمْسَةُ الَّتِي مَضَتْ فَاسْتَثْبِتُوا وَنَصْبُهُ وَالْجَرُّ بِالْيَا فَاعْرِفِ [١١٠] أَلْحِقْ بِهِ اثْنَيْنِ كَمَا قَدْ أَثْبَتُوا كِلْتَا إِذَا بِمُضْمَرِ قَدْ وُصِلًا أَضِفْ رَأَيْتُ وَمَرَرْتُ لَهُمَا أَلْزِمْهُمَا الأَلِفَ لَا تَحِيفًا فِي سَائِر الأَحْوَالِ حَقِّقْ مَا ثَبَتْ بِالْوَاوِ وَالنَّصْبُ وَجَرٌّ يُتْبَعُ مَا بَعْدَهَا بِمِثْلِ زَيْدِينَ اتَّضَحْ بِهِ أُولُو وَعَالَمُونَ أَلْحِقًا عِشْرُونَ لِلتِّسْعِيْنَ أَيْضًا حُقِّقًا وَأَرَضُونَ وَكَذَا السِّنُونَا وَبَائِهُ أُلْحِقَ وَالأَهْلُونَا مِنَ «الْمُتَمِّمَةِ» تَلْقَ نُحْلَهَا [١٢٠] وَالسُّتَّةَ الأَسْمَاءَ بِالْوَاوِ ارْفَعَا بِالأَلِفِ انْصِبَنْ وَبِالْيَا اجْرُرْ مَعَا بِالْحَرَكَاتِ الظَّاهِرَاتِ اتَّصَلَتْ وَإِنْ لَهُ مُقَدِّرًا قَدْ وَافَى(١)

<sup>(</sup>١) أي وإن أضيفت الأسماء الستّة إلى ياء المتكلّم فقد وافاها الإعراب التقديريّ، كجاء أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي.

كَذَاكَ كَوْنُهَا مُكَبَّرَةً انْ(١) نَحْوُ أُبِيِّكَ كَذَا إِنْ تُفْرَدِ لِذَاكَ بَعْضُهُمْ يَرَاهَا خَمْسَهُ وَالْخَمْسَةُ الأَمْثِلَةُ الْمَشْهُورَهُ كُلُّ مُضَارِع غَدَا مُتَّصِلًا وَتَفْعَلَانِ أَوْ بِوَاوِ الْجَمْعِ جَا أَوْ يَا الْمُخَاطَبَةِ تَفْعَلِينَا وَنَصْبُهَا بِحَذْفِهَا كَالْجَزْم

تُصَغّر اجْعَلْهَا بظَاهِرٍ قَمِنْ فَإِنْ تُثَنَّ أَوْ بِجَمْع تُورَدِ مِثْلَ الْمُثَنَّى أُعْرِبَتْ أَوْ مَا جُمِعْ وَالأَفْصَحُ الْهَنُ بِنَقْصِ فَاسْتَمِعْ بِحَذْفِ آخِرِهِ(٢) وَالْإِعْرَابُ بِحَرَكَاتٍ نُونِهِ صَوابُ لَكِنَّ مَنْ حَفِظَ أَعْلَى نَفْسَهْ إِنْ تَبْتَغ حُدُودَهَا الْمَسْطُورَهُ بِأَلِفِ اثْنَيْن كَلَنْ يَنْفَصِلًا [١٣٠] كَيَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ الْمَحْرَجَا تَوْفَعُهَا وَتُشْبِتَنَّ النُّونَا فَلْتَبْحَثِ الْمُثْلَ لَهَا بِحَرْم

#### تنبيه

عُلِمَ مِمَّا قَدْ مَضَى وَاتَّضَحَا أُرْبَعَ عَشْرَةً فَمِنْهَا الأَرْبَعُ فِي سَبْعَةٍ مِنْ تِلْكَ مَا لَا يَنْصَرفْ

عَلَامَةُ الإعْرَابِ عِنْدَ الْفُصَحَا أُصُولُهَا فَضَمَّةٌ تُتَّبَعُ لِلرَّفْعِ وَالْفَتْحَةُ لِلنَّصْبِ كَذَا لِلْجَرِّ كَسْرَةٌ وَلِلْجَزْمِ خُذَا سُكُونَهُ وَعَشْرَةٌ فُرُوعُهَا ثَلَاثَةٌ قُلْ ضَمَّةٌ مَتْبُوعُهَا وَأَرْبَعُ عَنْ فَتْحَةٍ تَنُوبُ ثُمٌّ اثْنَانِ مِنْ تِلْكَ لِكَسْرَةٍ تَؤُمُّ وَاحِدَةٌ مَنُوبُهَا السُّكُونُ ثُمَّ النِّيَابَةُ لَهَا تَكُونُ فَسَالِمُ لِجَمْعِ أُنْثَى قَدْ عُرِفْ [١٤٠]

<sup>(</sup>١) بنقل حركة الهمزة إلى التنوين، ودرجها، وهو لغةٌ لا ضرورةٌ.

<sup>(</sup>٢) بحذف الصلة ، وهو لغة . ٤ ما يعلى منا بالحيا ما يا العيا السيال عدما عام عالم ال

ثُمَّ الْمُثَنَّى ثُمَّ جَمْعٌ ذُكِّرا لِللهِ

ثُمَّ الْمُضَارِعُ الْمُعَلُّ آخِرًا فَالسُّتَّةُ الأَسْمَاءُ ثُمَّ الأَمْثِلَهُ خَمْسَتُهَا السَّابِعُ فَاحْفَظْ نَاقِلَهُ

فِي نَحْوِ يَا حِبِّي اتَّعِظْ بِالْمَقْبَرَهُ قَدِّرْ لَدَى الْمَقْصُورِ كَيْمَا تُحْتَذَى بِأَلِفِ لَازمَةِ لَا تَنْصَرِمْ ومِثْلُهَا حُبْلَى فَخُذْ لَا بُوسَا مَنْقُوصِهِمْ كَجَاءَ قَاضِينَا الْوَفِي بِالْيَا وَقَبْلَهَا انْكِسَارٌ قَدْ لَزِمْ نَحْوُ أَجِيبُوا دَاعِيًا لِلسُّنَّةِ فِي فِعْلِ اعْتِلَالُهُ قَدْ ظَهَرًا [١٥٠] كَذَاكَ لَنْ يَخْشَى فَخُذْهَا تَسْعَدُ بِالْوَاوِ أَوْ يَاءٍ أَتَى فِي النَّقْلِ وَتَظْهَرُ الْفَتْحَةُ عِنْدَ الْقَوْمِ وَاحْذِفْ ثَلَاثَةً لِجَزْم وَاعِيَا يَخْشَ فُوَيْسِقُ بِهَذَا الْبَابُ تَمُّ

الْحَرَكَاتُ كُلُّهَا مُقَدَّرُهُ فِيمَا إِذَا أُضِيفَ لِلْيَا وَكَذَا وَذَاكَ مُعْرَبُ الأُسَامِي وَخُتِمْ نَحْوُ الْفَتَى وَالْمُصْطَفَى وَمُوسَى وَقَدِّر الضَّمَّةَ وَالْكَسْرَةَ فِي وَذَاكَ مُعْرَبُ الأُسَامِي وَخُتِمْ وَتَظْهَرُ الْفَتْحَةُ حَيْثُ خَفَّتِ وَضَمَّةٌ وَفَتْحَةٌ قَدْ قُدِّرًا بِأَلِفٍ كَمِثْل يَخْشَى أَحْمَدُ وَقَدِّر الضَّمَّةَ فِي الْمُعْتَلِّ كَنَحُو يَدْعُو وَكَذَاكَ يَرْمِي تَقُولُ لَنْ يَدْعُوَ أَوْ لَنْ يَرْمِيَا تَقُولُ لَمْ يَدْعُ وَلَمْ يَرْم وَلَمْ

# فَصْلُ

مَا فِيهِ عِلَّتَانِ مِمَّا قَدْ عُرفْ مِمَّا كَهَاتَيْن تَجِي وَارِدَةُ كَذَلِكَ التَّأْنِيثُ زِدْ لِلْعَدْلِ

ثُمَّ الَّذِي يُدْعَى بِمَا لَا يَنْصَرفْ مِنْ عِلَلِ تِسْعِ أُوِ الْوَاحِدَةُ وَتِلْكَ جَمْعٌ ثُمَّ وَزْنُ الْفِعْلِ

قَدْ زِيدَتَا وَعُجْمَةٌ كَذَا الصِّفَهُ مَجِيقُهُ بِمُنْتَهَى الْجُمُوع وَهِيَ صِيغَةُ مَفَاعِيلَ كَذَا وَهَذِهِ الْعِلَّةُ أُولَى الْعِلَّتَيْنُ ثُمَّ مُرَادُهُمْ بِوَزْنِ الْفِعْلِ أَنْ كَمِثْلِ شَمَّرَ مُشَدَّدًا كَذَا وَالْمَاضِ(١) مَبْدُوءًا بِهَمْزِ الْوَصْل لَمَّا رَأُوْهَا مُنِعَتْ عَنْ صَرْفِ عَنْ عَامِرٍ وَزَافِرٍ وَزَاحِلِ ثُمَّتَ ذُو التَّأْنِيثِ قُسِّمَ عَلَى وَهَـذِهِ الْعِلَّةُ قُـلُ ثَـانِيَةُ

كَذَلِكَ التَّعْرِيفُ وَالتَّرْكِيبُ وَأَلِفٌ وَالنُّونُ يَا لَبِيبُ فَالشَّوْطُ فِي الْجَمْعِ لَدَى ذِي الْمَعْرِفَةُ [١٦٠] نَحْوُ مَسَاجِدِ ذَوِي الْخُضُوع مَفَاعِلٌ كَذِي دَرَاهِمُ خُذَا تَمْنَعُ صَوْفًا وَحْدَهَا بِدُونِ مَيْنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِفِعْلِ اقْتَرَنْ ضُرِبَ مَبْنِيًّا لِمَجْهُولِ خُذَا أَوْ زِيدَ فِي الأَوَّلِ مِثْلُ الْفِعْلِ مُوَازِنًا لِلْفِعْلِ مِثْلُ أَحْمَدًا يَزِيدَ تَغْلِبَ وَنَرْجَسَ زِدَا أُمًّا مُرَادُ الْعَدْلِ قُلْ أَنْ يَحْرُجَا عَنْ أَصْلِ وَزْنِهِ الْمَأْلُـوفِ مَنْهَجَا مُحَقَّقًا كَمَوْحَدٍ رُبَاعِ لِعَشْرَةٍ قَدْ جَاءَ في السَّمَاعِ مَعْدُولَةٌ عَنْ عَدَدٍ مُكَرِّرٍ أُمَّا الْمُقَدُّرُ كَمِثْلِ عُمَرِ [١٧٠] مِنْ عَلَم أَتَى عَلَى وَزْنِ فُعَلْ كَـرُفَـرٍ وَمُصَـرٍ وَكَـرُحَـلْ قَالُوا بِعَدْلِهَا عَنَ اصْل<sup>(٢)</sup> صِرْفِ وَمَاضِرٍ مُقَدَّرَاتُ فَاقْبَل ثَلَاثَةٍ بِأَلِفٍ قَدِ اعْتَلَى وَالتَّا وَمَا أُنِّثَ بِالْمَعْنَى فَمَا أُنِّثَ بِالأَلِفِ مُطْلَقًا سَمَا مَقْصُورَةً كَمِثْلِ حُبْلَى أَوْ تُمَدُّ كَمِثْلِ صَحْرَاءَ وَحَمْرَاءَ تُعَدُّ مِمَّا بِمُفْرَدِهِ (٣) مَنْعًا أَثْبَتُوا

<sup>(</sup>١) بحذف الياء للوزن.

من على يسع أو الواجعة لل جدا الحيوالية (٢) بنقل فَتْحَة الهمزة إلى النون للوزن.

<sup>(</sup>٣) بحذف الصلة ، وهو لغة . الما المالك الغيال النان ها هذه الله

وَالتَّاءُ تَمْنَعُ مِنَ الصَّوْفِ إِذَا أَوْ أَعْجَمِيًّا سَاكِنَ الْوَسْطِ كَجُورْ كَزَيْدٍ اسْمَ امْرَأَةٍ فَإِنْ خَلَا وَمَا مِنَ التَّعْرِيفِ مَرَّ فَالْعَلَمْ وَمَعَ تَأْنِيثٍ وَعَدْلٍ وَإِذَا كَذَا مَعَ الأَلِفِ وَالنُّونِ وَمَعْ أُمَّا الْمُرَكَّبُ فَمَزْجِيٌّ خُتِمْ لَا يُمْنَعُ الصَّرْفَ بِغَيْرِ عَلَم بألِفٍ وَالنُّونِ زِيدَتَا امْنَع أَوْ صِفَةٍ لَا تَقْبَلُ التَّاءَ كَمَا وَعُجْمَةٌ يُرَادُ كَوْنُ الْكَلِمَة كِمِثِل إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ ثُمُّ مُحَمَّدٌ وَصَالِحٌ وَهُودُ لَدَى لِجَام وَكَذَا يُشْتَرَطُ لِذَاكَ نُوحٌ مَعَ لُوطٍ صُرفًا

مَعْ عَلَم أَتَتْ كَطَلْحَةُ احْتَذَى مُّذَكَّرًا أَوْلَا كَمِثْلِ فَاطِمَهُ وَالْمَعْنَوِيُّ مِثْلُهَا كُنْ فَاهِمَهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ كَسُعَادَ أَوْ غَدَا كَسَقَرِ تَحْرِيكُ وَسْطِهِ بَدَا [١٨٠] أَوْ مِنْ مُذَكِّرِ بِنَقْلِهِ يَنُورْ فَاصْرِفْ أُو اتْرُكَنْ وَهَذَا فُضِّلًا يَمْنَعُ مَعْ وَزْنِ لِفِعْلِ انْحَتَمْ رُكِّبَ مَزْجًا بَعْلَبَكُّ أُخِذَا عُجْمَتِهِ كَمِثْلِ نَيْسَابُورَ ضَعْ بِغَيْرِ لَفْظِ ﴿ وَيْهِ ﴾ فَاحْفَظْ تَغْتَنِمْ كَمِثْلِ حَضْرَمُوتَ فَاضْبِطْ تَسْلَم فِي عَلَم كَمِثْلِ عِمْرَانُ دُعِي أَتَى لِسَكْرَانَ وَعَطْشَانَ لِمَا(١) مِنْ وَضْعِ الاعْجَم (٢) لِعُرْبٍ سَلَّمَهُ [١٩٠] جَمِيعَ أُسْمَاءِ النَّبِيِّينَ فَؤُمُّ بِأَنَّهَا مِنْ عَجَم وَاسْتَثْنِيَا أَرْبَعَةً لِعَرَبٍ لَهَا انْمِيَا كَذَا شُعَيْبٌ فَضْلُهُمْ مَشْهُودُ وَالشُّوطُ فِي الْعُجْمَةِ كَوْنُهَا عَلَمْ فِي الأَعْجَمِينَ وَلِذَا الصَّرْفُ أَلَمُّ زَيْدٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ قَدْ ضَبَطُوا مَعْ عُجْمَتَيْهِمَا لِمَا قَدْ سَلَفَا

<sup>(</sup>١) بالقصر، أي عطان محتاج إلى شرب ماء.

<sup>(</sup>٢) بنقل حركة الهمزة للام ودرجها، وهو لغة. و المسلمة الما يعلا المسلم (١)

وصِفَةٌ تَمْنَعُ مَعْ عَدْلٍ كَذَا لِوَرْنِ فَعْلَانَ إِذَا أُنْشَاهُ(١) قَدْ كَمِثْلِ سَكْرَانَ وَنَدْمَانُ صُرِفْ كَمِثْلِ سَكْرَانَ وَنَدْمَانُ صُرِفْ كَذَاكَ تَمْنَعُ بِوَرْنِ الْفِعْلِ إِنْ كَمَالُ كَمِشُلِ حَمْرَاةً وَأُمَّا أُرْمَلُ كَمِشُلِ حَمْرَاةً وَأُمَّا أُرْمَلُ وَجَائِزٌ صَرْفُ الَّذِي لَا يَنْصَرِفْ وَجَائِزٌ صَرْفُ الَّذِي لَا يَنْصَرِفْ مَنْ لَا يَسْلَالِ كَمَا لَا كَمَا

مَعْ أَلِفٍ وَالنُّونِ إِنْ كَانَ احْتَذَى

أَتَى عَلَى فَعْلَى وَإِلَّا فَلْيُرَدُّ
لأَنَّ أُنْثَاهُ بِتَاءٍ قَدْ أُلِفْ
أَنْ عَلَى أَفْعَلِ فَعْلَى فَاسْتَبِنْ [٢٠٠]
أَتَى عَلَى أَفْعَلِ فَعْلَى فَاسْتَبِنْ [٢٠٠]
أَرْمَلَةُ أُنْشَاهُ صَرْفًا يُنْقَلُ
تَنَاسُبًا كَذَا ضَرُورَةً صُرِفْ
قَرَأً فِي السَّبْعِ الْهُدَاةُ الْفُهَمَا
قَرَأً فِي السَّبْعِ الْهُدَاةُ الْفُهَمَا

# بَابُ النَّكِرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ

الاسم ضربانِ فَضَرِبُ نَكِرَهُ وَالْأَوَّلُ الأَصْلُ وَحَدَّهُ خُذَا وَالْأَوَّلُ الأَصْلُ وَحَدَّهُ خُذَا كَرَجُلِ تَقْرِيبُهَا لِلْفَهُمِ أَنْ كَرَجُلٍ تَقْرِيبُهَا لِلْفَهُمِ أَنْ كَرَجُلٍ تَقْرِيبُهَا لِلْفَهُمِ أَنْ كَرَجُلٍ وَالْمَعْرِفَةُ كَرَجُلٍ وَالْمَعْرِفَةُ وَقَافِلَهُ كَمِثْلِ ذِي أَيْ صَاحِبٍ وَالْمَعْرِفَةُ كَمِثْلُ ذِي أَيْ صَاحِبٍ وَالْمَعْرِفَةُ فَكَمْ الْعَلَمُ فَمُضَافِ ثُمَّ الْعَلَمُ فَمُضَافًا ثُمَّ الْعَلَمُ فَمُنَادًى عُيِّنَا فَمُ الْمُضَافِ يُجْعَلُ وَذَا لِرُتْبَةِ الْمُضَافِ يُجْعَلُ وَذَا لِرُتْبَةِ الْمُضَافِ يُجْعَلُ لِكَامِ لِلْا اللَّهُ لِلْمُضَافِ يُجْعَلُ لِكَامِ لِلْا اللَّهُ لِلْمُضَافِ يُحْعَلُ لِلْمُضَافِ يُحْعَلُ لِلْمُضَافِ يُحْعَلُ لِلْمُضَافِ يُحْعَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَامِ إِلَّا اللَّهُ لَكَى إِلَّا اللَّهُ لَكَى الْمَعَارِفِ لَدَى الْمَعَارِفِ لَدَى إِلَّا اللَّهُ لَكَى الْمَعَارِفِ لَدَى الْمَعَارِفِ لَدَى لَكَى الْمُعَارِفِ لَدَى الْمَعَارِفِ لَدَى الْمَعَارِفِ لَدَى الْمَعَارِفِ لَدَى الْمَعَارِفِ لَدَى لَكَى الْمُعَارِفِ لَدَى لَكَى الْمُعَارِفِ لَدَى لَلَى اللَّهُ الْمُعَارِفِ لَدَى لَكَى الْمُعَارِفِ لَدَى لَكَى الْمُعَارِفِ لَدَى لَكَى الْمُعَارِفِ لَدَى الْمُعَارِفِ لَدَى الْمُعَارِفِ لَدَى الْمُعَارِفِ لَدَى الْمُعَارِفِ لَدَى الْمُعَارِفِ لَدَى الْمُعَارِفِ لَكَى الْمُعَارِفِ لَدَى الْمُعَارِفِ لَلْمُعَارِفِ لَكَامِ الْمُعَالِ اللْمُعَارِفِ لَلْمُ الْمُنْ الْمُعَارِفِ لَلْمُ الْمُعَارِفِ لَلْمُعَارِفِ لَكَى الْمُعَارِفِ لَلْمُ الْمُعَارِفِ لَلْمُعَالِ لَهُ الْمُعَالِقِ لَلْمُعَالِ لَلْمُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ فَلَامِ الْمُعَالِ اللْمُعَالِ اللْمُعَالِ الْمُعَالِ اللْمُعَالِ اللْمُعَالِ الْمُعَالِ لَهُ الْمُعَالِ فَلَا لَكُونُ الْمُعَالِ فَالْمُعُلِي الْمُعَالِ الْمُعِلَى الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ لَعَ

وَالآخَرُ الْمَعْرِفَةُ الْمُشْتَهِرَهُ مَا شَاعَ فِي جِنْسٍ وَلَمْ يَخُصَّ ذَا يَصْلُحَ لَفْظُهَا لَه أَلْ » إِنِ اقْتَرَنْ أَوْ وَاقِعُ مَوْقِعَ مَا يَصْلَحُ لَهُ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ لَدَى ذِي الْمَعْرِفَهُ فَذُو إِشَارَةٍ فَمَوْصُولُ مُتَمَّ فَلُو إِضَافَةٍ بِهَا تَبَيَّنَا (٢١٠] فَذُو إِضَافَةٍ بِهَا تَبَيَّنَا (٢١٠] إِلَّا لِمُضْمَرٍ فَمِنْهُ يُنْقَلُ الْمَعْرَفُ مُنَالًا لِمُضْمَرٍ فَمِنْهُ يُنْقَلُ الْمَعْرَفَةُ مَنْ يَا أَوَّاهُ مَنْ حَقَّقَ الْعِلْمَ فَنَالَ رَشَدَا مَنْ حَقَّقَ الْعِلْمَ فَنَالَ رَشَدَا مَنْ حَقَّقَ الْعِلْمَ فَنَالَ رَشَدَا

<sup>(</sup>١) بحذف الصلة ، وهو لغة .

لِمُتَكَلِّم أَنَا فَلْتَتَّبِعْ لِغَائِبِ لِقَسْمِهِ قَدْ نَبَّهُوا لَا صُورَةٌ لَهُ بِلَفْظٍ تُنْقَلُ إِنْ فِعْلَ أَمْرِ وَاحِدٍ قَدْ صَاحَبَا بِتَا الْخِطَابِ كَلْتَقُمْ يَا مَنْ رَأَى مِثْلُ أَقُومُ أَوْ بِنُونٍ ابْتُدِي عَلَى الْجَوَازِ فَهُوَ الْمُقَدُّرُ [٢٢٠] وَلَيْسَ يَسْتَتِرُ عِنْدَ النُّبَلَا أَوْ نَائِبًا وَقَدْ ذَكَرْتُ الْمُثُلَا فِي اللَّفْظِ صُورَةٌ وَقَسْمَهُ اسْمَعَا نُطْقُ بِهِ وَبَعْدَ (إِلَّا» مَا اتَّضَحْ وَعَكْشُهُ مُنْفَصِلٌ لِمَنْ سَلَكْ مَا قَامَ إِلَّا أَنَا فِي اسْتِثْنَائِكَا كَذَا لِمَنْصُوبٍ وَمَجْرُورِ تَبِعْ ضَرَبْنَ نِسْوَةٌ فَأَنْهِ الْمُثُلَا أُكْرَمَهُنَّ آخِرُ فَاسْتَيْقِنَا تَمَيُّزِ بِعَامِلِ الْجَرِّ حَوَى [٢٣٠] مُنْفَصِلٌ قِسْمَيْن خُذْهُ تَغْنَمُ (١)

فَمُضْمَرٌ كَذَا الضَّمِيرُ مَا وُضِعْ أَوْ لِمُخَاطَب كَأَنْتَ وَكَهُو مَـسْتَـتِـرٌ وَبَـارزٌ فَـالأوَّلُ ثُمَّ اسْتِتَارُهُ يَكُونُ وَاجِبَا كَقُمْ وَفِي مُضَارِع إِنْ بُدِئَا وَفِي مُضَارِع بِهَمْزَةٍ بُدِي مِثْلُ نَقُومُ ثُمَّ مَا يَسْتَتِرُ فِي قَوْلِهِمْ زَيْدٌ يَقُومُ فِي الْمَلَا إِلَّا ضَمِيرُ الرَّفْعِ إِمَّا فَاعِلَا وَالْبَارِزُ الَّذِي لَهُ قَدْ وُضِعَا مُتَّصِلٌ وَهُوَ الَّذِي لَا يُفْتَتَحْ كَتَاءِ قُمْتُ وَكَكَافِ أَكْرَمَكْ قُلْ أَنَا قَائِمٌ لَدَى ابْتِدَائِكَا مُتَّصِلٌ مُنْقَسِمٌ لِمَا رُفِعْ مِثَالُ مَوْفُوعِ ضَرَبْتُ وَإِلَى مَنْصُوبُهُ أَكْرَمَنى أَكْرَمَنَا مَجْرُورُهُ كَمِثْل مَنْصُوبٍ سِوَى تَقُولُ مَرَّ بِي كَذَا يَنْقَسِمُ

<sup>(</sup>١) مستأنف لم يُقصد به الجزاء، ولذا رُفع، فتنبّه .

ذُو الرَّفْعِ وَالْمَنْصُوبُ فَالأَوَّلُ جَا وَهِيْ أَنَا وَنَحْنُ أَنْتَ وَكَذَا أَنْتُنَ وَهُوَ هِيْ هُمَا وَهُمْ وَهُنْ أَنْتُ الْوَاحِدُ أَنْتُنَ وَهُو هِيْ هُمَا وَهُمْ وَهُنْ مُبْتَدَأً كَمِثْلِ أَنْتَ الْوَاحِدُ مُبْتَدَأً كَمِثْلِ إِيَّانَا إِلَى الثَّانِي عَشَرْ كَمِثْلِ إِيَّانَا إِلَى الثَّانِي عَشَرْ إِيَّانَا إِلَى الثَّانِي عَشَرْ إِيَّانَا إِلَى الثَّانِي عَشَرْ إِيَّانَا إِلَى الثَّانِي عَشَرْ وَفِي الْحَيْمَا لَا يَجِيءُ الْمُنْفَصِلْ وَفِي الْحَيْمَالِ لَا يَجِيءُ الْمُنْفَصِلْ وَخَيَرُوا فِي نَحْوِ سَلْنِيهِ كَذَا وَالْمَنْ مُؤْنِي الْمُنْ مَائِلُ فَكَانُ مَبْنِيَةً وَلَا لَالَّالِهُ مَائِلُ فَكَانُ مَبْنِيَةً وَلَا فَي نَحْوِ سَلْنِيهِ كَذَا وَمُ فَيْنَ مُنْنِيَةً وَلَالِهُ فَيْنَ مَبْنِيَةً وَلَا فَيْ الْمُنْ مُعْمَالِ وَلَا فَي الْمُنْ مُؤْنِو الْمُؤْمُولُ فَيْنَا لِلْكُلُولُ فَكَانُ مَائِلُ وَالْمُولُولُ فَيْلُولُ وَلَا فَيْلُولُ فَيْلُولُ وَلَالَالَالَالَ مُنْ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَالْمُ فَيْلُولُ وَلَالِهُ الْمُؤْمُولُ وَلَالِهُ فَيْلُولُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُولُ وَلَالْمُؤْمُولُ وَلَالِهُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُؤْمُولُ وَلَالْمُؤْمُولُولُ وَلَالْمُؤْمُولُ وَلَالِهُ وَلَيْلُولُ وَلَالْمُؤْمُولُ وَلَالْمُؤْمُولُ وَلَالْمُؤْمُولُ وَلَالْمُؤْمُولُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُولُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالِهُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالِمُ وَلَالُولُولُ وَلَالْمُؤْمُ وَلِي فَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَل

ثِنْتَيْنِ مَعْ عَشْرٍ فَخُذْهُ مَنْهَجَا
أَنْتِ وَأَنْتُمَا وَأَنْتُمُ احْتَذَا
فَكُلُّهَا فِي الابْتِدَاءِ إِنْ تَكُنْ
كَذَلِكَ الْمَنْصُوبُ عَدًّا وَارِدُ
فَهَذِهِ فِي الْحُكْمِ مَفْعُولًا تَقَرَّ
لَا رَفْعَ لَا جَرَّ بِهَا قَدْ وُصِفَا
إِذَا تَأْتَى أَنْ يَجِيءَ الْمُتَّصِلُ(۱)
إِذَا تَأْتَى أَنْ يَجِيءَ الْمُتَّصِلُ(۱)
فِي كُنْتُهُ الْوَجْهَانِ أَيْضًا أُخِذَا
فِي كُنْتُهُ الْوَجْهَانِ أَيْضًا أُخِذَا
لَا وَجْهَ لِلإِعْرَابِ بِالْكُلِّيَّةُ [۲٤٠]

# فَصْلُ

عَلَمُهُمْ نَوْعَانِ شَخْصِيٌّ وُضِعْ كَجَعْفَرٍ فَاطِمَةٍ وَقَرَنِ كَجَعْفَرٍ فَاطِمَةٍ وَقَرَنِ وَالثَّانِ جِنْسِ قَدْ وُضِعْ وَالثَّانِ جِنْسِيٌّ لِجِنْسٍ قَدْ وُضِعْ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى كَمِثْلِ النَّكِرَهُ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى كَمِثْلِ النَّكِرَهُ فَقُلْ لِكُلِّ أَسَدٍ تَرَاهُ(٢) ذَا فَقُلْ لِكُلِّ أَسَدٍ تَرَاهُ(٢) ذَا وَقَسَّمُوا الْعَلَمَ أَيْضًا اسْمَا وَقَسَّمُوا الْعَلَمَ أَيْضًا اسْمَا وَالاسْمُ قَدْ مَرَّ وَكُنْيَةٌ إِذَا وَالاسْمُ قَدْ مَرَّ وَكُنْيَةٌ إِذَا مِشْلُ أَبِي بَكْرٍ وَأُمِّ عِرْيَطِ

لِعَيْنِ شَيْءِ لِسِوَاهُ يَمْتَنِعْ وَمَكَةٍ وَشَدْقَمٍ وَعَدَنِ وَمَـٰكُةٍ وَشَدْقَمٍ وَعَـدَنِ مِثْلُ أُسَامَةً لأُسْدٍ يَتَّسِعْ مِثْلُ أُسَامَةً لأُسْدٍ يَتَّسِعْ لِكَوْنِهِ شَاعَ لِجِنْسٍ حَصَرَهُ لَكُوْنِهِ شَاعَ لِجِنْسٍ حَصَرَهُ أُسَامَةٌ جَا مُقْبِلًا قَدِ اخْتَذَى (٣) وَكُنْيَةً وَلَقَبًا قَدْ يُنْمَى وَكُنْيَةً وَلَقَبًا قَدْ يُنْمَى قَدْ صُدِّرَتْ بِأَبِ اوْ أُمِّ خُذَا قَدْ صُدِّرَتْ بِأَبِ اوْ أُمِّ خُذَا لِعَقْرَبِ وَلَقَبًا فَارْتَبِطِ لِعَدْرَبُ وَلَقَبًا فَارْتَبِطِ لِعَدْرَا فَارْتَبِطِ لَا قَدْرُبُ وَلَقَبًا فَارْتَبِطِ



<sup>(</sup>٢) هذا مضمّن من «خلاصة ابن مالك».

 <sup>(</sup>٣) بحذف الصلة ، وهو لغة .

<sup>(</sup>٤) أي استرخى.

بِأَنَّهُ الَّذِي بِمَدْحٍ أَشْعَرَا أَوْ ذَمِّهِ كَمِثْلِ أَنْفِ النَّاقَةُ أَوْ ذَمِّهِ كَمِثْلِ أَنْفِ النَّاقَةُ مُقَدَّمًا أَبْدِلَ عَنْهُ اللَّقَبُ مُقَدَّمًا أَبْدِلَ عَنْهُ اللَّقَبُ وَإِنْ يَكُونَا مُفْرَدَيْنِ فَأَضِفْ وَإِنْ يَكُونَا مُفْرَدَيْنِ فَأَضِفْ وَلَا تُرتِّبُ كُنْيَةً مَعْ غَيْرِهَا وَلَا تُرتِّبُ كُنْيَةً مَعْ غَيْرِهَا يَنْقَسِمُ الْعَلَمُ أَيْضًا مُفْرَدًا ثُنَّهَ الْمُرَكِّبُ ثَلَاثَةً قُسِمْ الْعَلَمُ أَيْضًا مُفْرَدًا ثُمَّ الْمُرَكِّبُ ثَلَاثَةً قُسِمْ كَمِثْلِ عَبْدِ اللهِ وَالْمَرْجِيُّ جَا كُمثِلُ عَبْدِ اللهِ وَالْمَرْجِيُّ جَا وَالنَّالِثُ الْمُرَكِّبُ الْإِسْنَادِ وَالْمُرْجِيُ الْإِسْنَادِ وَالنَّالِثُ الْمُرَكِّبُ الْإِسْنَادِ وَالنَّالِثُ الْمُرَكِّبُ الْإِسْنَادِ وَالْمُرْجِيُ الْإِسْنَادِ وَالْمُرْجِيُ الْإِسْنَادِ وَالْمُرْجِيُّ كَالْمُ الْمُرَكِّ الْإِسْنَادِ وَالْمُرْجِيُ الْمُلْمُ الْمُعَنَّالِ عَبْدِ اللهِ وَالْمُرْجِيُ الْإِسْنَادِ وَالنَّالِثُ اللَّهُ الْمُرَدِي اللهِ وَالْمُرْجِي الْمُنَادِ وَالنَّالِ فَيْ الْمُؤْلِ عَبْدِ اللهِ وَالْمُرْجِيْ الْمُؤْلِ اللهِ وَالْمُرْجِيُ الْمُؤْلِ عَلْمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِ عَنْهُ الْمُؤْلِ عَنْهُ اللّهِ وَالْمُؤْلِونُ اللّهِ وَالْمُولُ عَلْمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِ عَلْمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِ عَلْمُ اللّهِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ عَلْمُ اللّهِ وَالْمُؤْلِ اللّهِ وَالْمُؤْلِ اللّهِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِولِ اللهِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقِيْمُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْم

كَمِثْلِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ قَدْ جَرَى (١)
إِنْ يَجْتَمِعْ بِاسْمٍ فَالاسْمُ فَاقَهْ [٢٥٠]
أَوْ ذُو بَيَانٍ هَكَذَا قَدْ أَعْرَبُوا
الاسْمَ لِلَّقَبِ حَتْمًا قَدْ عُرِفْ
بَلْ جَوِّزِ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِهَا
كَذَا مُرَكَّبًا كَزَيْدٍ وَنَدَى (١)
مَا بِالإِضَافَةِ تَرَاهُ يَتَّسِمْ
كَحَضْرَمَوْتَ بَعْلَبَكُ مُلْتَجَا(٣)
كَحَضْرَمَوْتَ بَعْلَبَكُ مُلْتَجَا(٣)

#### فَصْلُّ

اسْمُ الإِشَارَةِ هُوَ الَّذِي وُضِعْ بِذَا لِمُفْرَدٍ مُذَكَّرٍ أَشِرْ مُؤَنَّتُا وَذَانِ تَانِ شَمَلًا وَذَيْنِ تَيْنِ فِي سِوَاهُ وَأُولَا وَذَيْنِ تَيْنِ فِي سِوَاهُ وَأُولَا أَهْلُ الْحِجَازِ وَتَمِيمٌ قَصَرَا

لِمَا يُشَارُ إِذْ بِهَذَا يَرْتَفِعْ بِذِي وَدِهْ وَتِيْ وَتِهْ وَتَا انْتَصِرْ بِذِي وَدِهْ وَتِيْ وَتِهْ وَتَا انْتَصِرْ مَرْفُوعَ مَا ثُنِّيَ فَاتْبَعِ الْمَلَا [٢٦٠] لِلْجَمْعِ مُطْلَقًا وَمَدَّهُ الْمَلَا أَجِرْ دُخُولَ «هَا» لِتَنْبِيهِ تُرَى

<sup>(</sup>١) أي قد يكون اللقب رفعةً ، كزين العابدين ، كما يكون ضَعَةً كأنف الناقة .

<sup>(</sup>٢) اسم امرأة.

<sup>(</sup>٣) بلد بالشام ، وفيه إشارة إلى حديث الهجرة إلى الشام في آخر الزمان ، وهو حديث صحيح ، أخرجه أبو داود في «سننه» (ج٣/ص٤) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله على يَعْ يَقُول : «ستكون هجرة بعد هجرة ، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجَرَ إبراهيم ، ويبقى في الأرض شرار أهلها ، تلفظهم أرضوهم ، تقذرهم نفس الله ، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير » .

كَمِثْلِ هَذَا هَذِهِ وَهَوُلَا كَمَا كَافًا وَهِيْ حَرْفُ تَصَرَّفُ كَمَا وَذَاكِ ذَاكُمْ وَأَجِزْ وَذَاكِ ذَاكُمْ وَأَجِزْ إِلَّا إِذَا ثُنِّي أَوْ جَمْعًا يُمَدْ فَذِي الثَّلَاثَةُ بِكَافٍ قُلْ تُحَصَّ إِذَا دَنَا وَإِنْ يَكُنْ بَعِيدَا إِذَا دَنَا وَإِنْ يَكُنْ بَعِيدَا أَوْ هَاهُنَالِكَ أَوِ انْطِقْ هَنَا أَوْ هَاهُنَالِكَ أَوِ انْطِقْ هَنَا مُشَدَّدًا أَوْ أَشِرَنْ لَهُ بِثَمُّ مُشَدَّدًا أَوْ أَشِرَنْ لَهُ بِثَمُّ

وَإِنْ تُشِرْ إِلَى الْبَعِيدِ أَدْخِلَا فِي كَافٍ اسْمِيٍّ كَهَذَاكَ سَمَا فِي كَافٍ اسْمِيٍّ كَهَذَاكَ سَمَا مِنْ قَبْلِهَا لَامًا كَذَالِكُمْ نُبِرْ(۱) مَنْ وَرَدْ أَوْ مُفْرَدًا قُبَيْلَهُ (هَا» قَدْ وَرَدْ وَبِهُنَا أَوْ هَاهُنَا الْمَكَانُ خُصُّ فَيهَا اللّهَ فَيهَا اللّهَ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### فَصْلً

مَوْصُولُ الاسْمِ هُوَ مَا يَفْتَقِرُ ضَرْبَانِ نَصِّ مَعَهُ مُشْتَرَكُ فَسُرْبَانِ نَصِّ مَعَهُ مُشْتَرَكُ لِ قُلِ الَّذِي لِيمُ فُرَدٍ مُذَكَّرٍ قُلِ الَّذِي اللَّذِي وَاللَّتَانِ جُعِلَا فِي حَالَةِ الرَّفْعِ وَلِلنَّصْبِ وَجَرْ جَمْعُ الَّذِي الأُولَى الَّذِيْنَ مُطْلَقًا جَمْعُ الَّذِي الأُولَى الَّذِيْنَ مُطْلَقًا بِاللَّهِ وَاللَّاتِي وَبِاللَّواتِي وَبِاللَّواتِي وَبِاللَّواتِي وَبِاللَّواتِي وَبِاللَّواتِي وَبِاللَّواتِي وَيَالُونَا تَدْبُتُ أَوْ قَدْ تُحْذَفُ وَيَاؤُهَا تَدْبُتُ أَوْ قَدْ تُحْذَفُ

لِصِلَةٍ وَعَائِدٍ يَسْتَأْخِرُ<sup>(۲)</sup>
فَأُوّلُ إِلَى ثَمَانٍ يُسْلَكُ<sup>(۳)</sup>
وَبِالَّتِي الأُنْثَى يَخُصُّ الْمُحْتَذِي
أَيْ لِلْمُثَنَّى مُطْلَقًا فَلْتَقْبَلَا
خُذِ اللَّذَيْنِ وَاللَّتَيْنِ تُعْتَبَرْ
وَبَعْضُهُمْ بِالْوَاوِ رَفْعًا نَطَقًا<sup>(3)</sup>
جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ لَدَى الثِّقَاتِ
وَبَعْدَ ذَا مُشْتَرَكُ يُصَنَّفُ

<sup>(</sup>١) بالبناء للمجهول، بمعنى لُقِّبَ.

<sup>(</sup>٢) أي يأتي كلّ من الصلة والعائد بعد الموصول، فلا يجوز أن يتقدّم عليه

<sup>(</sup>٣) أي يوصل بها إلى ثماني كلمات.

<sup>(</sup>٤) هذا مضمّن من «الخلاصة».

سِتَّةَ أَلْفَاظٍ يَجِيءُ مَنْ وَمَا وَكُلُّهَا تَعُمُّ فَرْدًا وَذَكَرْ وَمَنْ لِعَالِم وَمَا لِغَيْرِهِ وَالْبَاقِيَاتُ اسْتُعْمِلَتْ لِلْعَالِم وَ« أَلْ » يَكُونُ اسْمًا بِوَصْل إِنْ دَخَلْ وَخُصَّ « ذُو » بِطَيِّيءٍ وَذَا تُرَى إِذَا أَتَتْ بُعَيْدَ مَا اسْتِفْهَام وَكُلُّهَا يَلْزَمُ بَعْدَهُ صِلَهُ وَجُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا مَا وَصَلَا مِنْ مُبْتَدًا وَخَبَر أُوْفَاعِل وَشِبهُ جُمْلَةٍ ثَلَاثَةً أَتَى وَيَتَعَلَّقَانِ حَيْثُ وَصَلَا تَقْدِيرُه اسْتَقَرَّ ثُمَّ الصِّفَةُ وَهْيَ اسْمُ فَاعِل وَمَفْعُولِ تُخَصُّ وَالْعَائِدُ الْمُضْمَرُ حَيْثُ طَابَقًا أَوْ ضِدَّ ذَيْنِ ثُمَّ قَدْ يَنْحَذِفُ

أَيٌّ وَأَلْ وَذُو وَذَا قَدْ تُمِّمَا وَضِدٌّ هَذَيْن لَدَى أُولِي النَّظَرْ وَقَدْ يَجِي الْعَكْسُ بِدُونِ ضَيْرِهِ وَغَيْرِهِ عَلَى السَّوَاءِ السَّالِم عَلَى اسْمَي الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ حَلَّ مَوْصُولَةً إِنْ شَرْطُهَا قَدْ ظَهَرَا أَوْ مَنْ إِذَا لَمْ تُلْغَ فِي الْكَلَام عَلَى ضَمِير لَائِق مُشْتَمِلَهُ(١) فَجُمْلَةٌ تَرْكِيبُهَا قَدِ اعْتَلَى وَفِعْلِهِ كَالَّذِ(٢) نَالَ سَائِلِي ظَرْفُ وَمَجْرُورٌ (٣) كَفِي الدَّار الْفَتَى بِمَا مِنَ الْفِعْلِ وُجُودًا خُظِلًا(٤) ثَالِثُهَا يُعْنَى بِهَا الصَّريحَةُ بِوَصْلِهَا بِأَلْ كَمَا أَتَى بِنَصّْ مَوْصُولَهُ فَرْدًا وَأُنْثَى وَافَقَا كَأَيُّهُمْ أَشَدُّ نَقْلُ يُعْرَفُ

FII

[ ٢٩٠]

<sup>(</sup>١) هذا البيت مضمّن من «الخلاصة»، فتنبّه.

<sup>(</sup>٢) بحذف الياء لغة في ثبوتها، وليس ضرورةً، فتنبّه.

<sup>(</sup>٣) أي مع جارّه.

<sup>(</sup>٤) أي بما مُنِع ذكره ، بل يكون واجب الحذف .

# فَصْلِّ: فِي الْمُعَرَّفِ بِالأَدَاةِ

أُمَّا الَّذِي عُرِّفَ بِالأَدَاةِ قُلْ وَهِيَ قِسْمَانِ فَذَاتُ عَهْدِ ذِكْرِيَّةٌ نَحْوُ الزُّجَاجَةِ كَذَا ثُمَّ الْحُضُوريَّةُ نَحْوُ قَوْلِهِ ثَانِيهِمَا جِنْسِيَّةٌ مُعَرِّفَهُ كَذَاكَ لاسْتِغْرَاقِ أَفْرَادٍ تَعِنَّ ثَالِثُهَا تَسْتَغْرَقُ الْخَصَائِصَا ولامَهَا تُبْدِلُ مِيمًا حِمْيَرُ

فَهْوَ الْمُعَرَّفُ بِأَلْ مِثْلُ الرَّجُلْ ثَلَاثَةٌ فَاحْفَظْ بِدُونَ نَقْدِ ذِهْنِيّةٌ فِي الْغَارِ نِعْمَ الْمُحْتَذَى ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ ﴾ وَذَا مِنْ فَضْلِهِ مَاهِيَّةً كَالْمَاءِ يَا ذَا الْمَعْرِفَهُ كَخُلِقَ الإِنْسَانُ بِالضَّعْفِ قُرنْ [٣٠٠] كَقَوْلِهِمْ أَنْتَ الْخِيَارُ فَاحِصَا لَيْسَ مِنَ امْ بِرِّ امْ صِيَامُ ذَكَرُوا(١)

#### فَصْلُ

نَحْوُ غُلَامِي وَغُلَامِكَ كَذَا غُلَامُ زَيْدٍ بَعْدَهُ غُلَامُ ذَا كَذَا غُلَامُ اللَّذْ(٢) أَبُوهُ قَامَا كَذَا أَبُو الرِّجَالِ جَا تَمَامَا

أُمَّا الَّذِي أَضَفْتَهُ لِوَاحِدِ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ كَالْفَرَائِدِ

## بَابُ الْمَرْفُوعَاتِ مِنَ الأَسْمَاءِ

عَشَرَةٌ مَرْفُوعَةُ الأَسْمَاءِ تَسْمَعُهَا الآنَ بِلَا عَنَاءِ

هذا إشارة إلى ما روي من قوله ﷺ: « ليس من ام برِّ امْ صِيّامُ فِي امْ سَفَر » ، وإنما قلتُ : ذكروا إشارة إلى ضعف الحديث بهذا اللفظ ، وإنما الصحيح : « ليس من البرّ الصيام في السفر » على اللغة المشهورة ، فتنبه .

بسكون الذال لغة في الذي ، فتنبّه .

الْفَاعِلُ الْمَفْعُولُ حَيْثُ لَمْ يُسَمُّ وَبَعْدَ هَذَا تَابِعُ الْمَرْفُوعِ وَالْعَطْفُ وَالتَّوْكِيدُ بَعْدَهُ الْبَدَلْ

فَاعِلُهُ مُبْتَدَأٌ حَيْثُ أَلَمٌ خَبَرُهُ كَذَا اسْمُ كَانَ ذُكِرًا واسْمُ الْمُقَارَبَةِ أَيْضًا أَثِرَا كَذَا اسْمُ مَا أَشْبَهَ لَيْسَ وَخَبَرْ إِنَّ وَلَا لِنَفْي جِنْسٍ تُعْتَبَرْ أَرْبَعَةٌ فَالنَّعْتُ ذُو سُطُوع [٣١٠] يَأْتِي بَيَانُهَا بُعَيْدَ ذَا بِحَلَّ ا

#### بَابُ الْفَاعِلِ

مَرْفُوعُ الاسم قَبْلَهُ قَدْ ذُكِرًا قِسْمَانِ ظَاهِرٌ كَفَازَ أَحْمَدُ مُؤوَّلُ الْفِعْلِ أَقَائِمٌ أَبَاكُ ثُمَّتَ لِلْفَاعِلِ أَحْكَامٌ تَلِي لِكُونِهِ الْعُمْدَةَ ثُمَّ إِنْ ظَهَرْ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَدُّمَ عَلَى فَاعِلَهُ مُسْتَتِرًا وَمَا سَبَقْ أَوْ فَاعِلًا بِمُضْمَر قَدْ فُسِّرَا وَفِعْلُهُ مُوحَدٌ وَإِنْ وَفَا وَقَدْ يُقَالُ سَعِدًا وَسَعِدُوا وَهَذِهِ اللُّغَةُ عِنْدَهُمْ تُسَمُّ (٣) ثُمَّ الصَّحِيحُ الْوَاوُ وَالنُّونُ الأَلِفْ

فِعْلُ وَ مَا مَعْنَاهُ فِيهِ مُحصِرًا وَمُضْمَرُ نَحْوُ نُصِرْتَ أَسْعَدُ (١) مُحْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ أَيْضًا أَتَاكُ عَدَمُ حَذْفِهِ مِنَ اللَّفْظِ جَلِي فَذَاكَ إِلَّا فَضَمِيرٌ اسْتَتَرْ فِعْلِ وَإِنْ ظَهَرَ خُلْفٌ فَاجْعَلَا مُبْتَدَأً كَمِثْل زَيْدٌ قَدْ نَطَقْ كَمِثْل إِنْ زَيْدٌ أَتَى فَاسْتَبْشِرَا مُثَنِّى اوْ جَمْعًا كَفَازَ الشُّرَفَا [٣٢٠] وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ (٢) بِأَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ تُؤَمُّ قُلْ أَحْرُفُ تَدُلُّ لَا اسْمُ يَتَّصِفْ

أي يا أسعد . (1)

هذا البيت مضمن من « الخلاصة » ، فتنبّه . (7)

من سَمَّ الشيءَ: إذا خصّه ، كما في «القاموس». (4)

مَا بَعْدُهَا الْفَاعِلُ ثُمَّ أَوْجِبَا فِي آخِرِ الْمَاضِي وَفِي الأَوَّلِ إِنْ فِي آخِرِ الْمَاضِي وَفِي الأَوَّلِ إِنْ وَجَائِزُ عَدَمُ تَأْنِيتِ إِذَا كُمْ مُلْفَتَى وَكَذَا الْمَجْمُوعُ حُكْمُ الْمُثَنَّى وَكَذَا الْمَجْمُوعُ أَمَّا الْمُكَمَّرُ فَكَالْمَجَازِ جَا أَمَّا الْمُكَمَّرُ فَكَالْمَجَازِ جَا وَالأَصْلُ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَّصِلًا وَقَدْ يَكُونُ الْعَكْمُ جَائِزًا وَقَدْ وَقَدْ يَكُونُ الْعَكْمُ جَائِزًا وَقَدْ مَا الْمَاتِقَ فِعْلِ مَعَ فَاعِلٍ وَقَدْ مَا اللَّهُ وَقَدْ مَا فَاعِلٍ وَقَدْ مَا فَاعِلٍ وَقَدْ مَا فَاعِلٍ وَقَدْ مَا فَاعِلٍ وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ مَا فَاعِلٍ وَقَدْ وَقَدُ وَقَدْ وَقُدْ وَقُدْ وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ وَقُدْ وَقَدْ وَقُدْ وَقُدْ وَقُدْ وَقُدْ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُدْ وَقُدْ وَقُدْ وَقُولُ وَقُدْ وَقُدْ وَقُدْ وَقُدْ وَقُدْ وَا فَاعِلُ وَقُدْ وَالْمِلْ وَقُدُ وَقُدُ وَا فَاعِلُ وَقُدُ وَالْمُولُ وَقُدْ وَالْمُولُ وَقُدْ وَالْمُولُ وَقُدْ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا وَقُدْ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا وَلَالْمُولُ وَ

تَأْنِيثَ فِعْلٍ فَلِتَاءٍ أَصْحِبًا مُضَارِعًا أَتَى كَهِنْدُ لَمْ تَلِنْ مُضَارِعًا أَتَى كَهِنْدُ لَمْ تَلِنْ كَانَ مَجَازِيًّا كَشَمْسٍ وَحِذا(۱) مُصَحَّعًا كَمُفْرَدٍ مَسْمُوعُ مُصَحَّعًا كَمُفْرَدٍ مَسْمُوعُ يَجُوزُ وَجْهَانِ فَحَقِّقْ مَنْهَجَا يَجُوزُ وَجْهَانِ فَحَقِّقْ مَنْهَجَا وَالأَصْلُ فِي الْمَفْعُولِ أَنْ يَنْفَصِلَا(۲) وَالأَصْلُ فِي الْمَفْعُولِ أَنْ يَنْفَصِلَا(۲) وَالْمَفْعُولُ أَيْضًا قَدْ وَرَدْ [۳۳۰] يَجُوزُ أَوْ يَجِبُ فَاتْبَعْ مَا وَرَدْ

# بَابُ الْمَفْعُولِ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ

هُوَ الَّذِي فَاعِلُهُ لَمْ يُذْكُرِ
أُقِيمَ ذَا مُقَامَهُ فَارْتَفَعَا
وَكَانَ فَضِلَةً فَصَارَ عُمْدَهُ
وَكَانَ فَضِلَةً فَصَارَ عُمْدَهُ
وَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الْفِعْلِ كَمَا
وَمِنْ عَلَامَةِ الْمُثَنَّى جُرِّدَا
وَمِنْ عَلَامَةِ الْمُثَنَّى جُرِّدَا
وَنِائِبًا عَنْ فَاعِلٍ يُدْعَى وَذَا
وَفِعْلُهُ الْمَبْنِيَّ لِلْمَفْعُولِ
وَفِعْلُهُ الْمَبْنِيَّ لِلْمَفْعُولِ
كَذَاكَ بِالْفِعْلِ الَّذِي مَا سُمِّيَا
وَقِعْلُ الَّذِي مَا سُمِّيَا
أُوَّلَهُ وَقَبْلَ الَّذِي مَا سُمِّيَا

مَعْهُ لأَغْرَاضٍ لَدَى ذِي النَّظَرِ بَعْدَ انْتِصَابِهِ فَكُنْ مِمَّنْ وَعَى فَلَا يَجُورُ حَذْفُهُ كَالْعُدَّهُ فَلَا يَجُورُ حَذْفُهُ كَالْعُدَّهُ يُونَّ ثُلُ الْفِعْلُ لَهُ فَلْتَفْهَمَا كَذَلِكَ الْجَمْعُ كَنِيلَ الشَّهَدَالِ كَالْعُدُا كَذَلِكَ الْجَمْعُ كَنِيلَ الشَّهَدَالِ كَالْمُجْهُولِ أَحْسَنُ لاختِصَارِهِ فَحَبِّذَا يُدْعَى كَذَا دَعَوْهُ بِالْمَجْهُولِ فَحَبِّذَا يُعُومُ بِالْمَجْهُولِ فَحَبِّذَا وَعَوْهُ بِالْمَجْهُولِ فَحَبِّذَا وَعَوْهُ بِالْمَجْهُولِ فَاعِلُهُ ثُمَّ اضْمُمَنَ مَاضِيَا فَي كَذَا دَعَوْهُ بِالْمَجْهُولِ فَاعِلُهُ ثُمَ اضْمُمَنَ مَاضِيَا فَكُرُ مُنْتَصِرْ [٣٤٠]

<sup>(</sup>١) بالمدّ قُصِر للوزن: النعل.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت مقتبس من «الخلاصة»، فتنبّه.

<sup>(</sup>٣) من النوال ، يقال : نِلته الشيء ، من باب قال : إذا أعطيته ، أي أعطي الشهداء المرتبة العالية .

ضُمَّ وَمَا قَبْلَ الأَخِيرِ افْتَحْ لَهُ فَمَعَهَا الثَّانِي يُضَمُّ فَائِدَهُ وَثَالِثُ ضُمًّا فَخُذْ مَا نَنْقُلُهْ فَاءً لَهُ كَبِيعَ مَالُ الْغُدَرِ كَسْرًا بِصَوْتِ ضَمَّةٍ فَلْتَضْبِطَا تَكُونُ وَاوًا سَاكِنًا كَقُولَ رَدْ(١) كَقُضِيَ الأَمْرُ وَجُرَّ الْفَاجِرُ أَنْوَاعُ نَائِبٍ بِأَرْبَعِ حُصِرْ جَارُ (٢) وَمَجْرُورُ وَمَصْدَرُ رَأُوْ فِي اللَّفْظِ مَفْعُولُ بِهِ وَقَدْ يَرِدْ (٣) [٥٠٠] أَيُّهُمَا تَشَاءُ وَالثَّانِي نُصِبْ

وَإِنْ يَكُنْ مُضَارِعًا أَوَّلَهُ إِنْ بُدِىءَ الْمَاضِي بِتَاءٍ زَائِدَهُ وَإِنْ بُدِي بِهَمْزِ وَصْلِ أَوَّلُهُ وَإِنْ يَكُنْ مُعْتَلَّ عَيْنِ فَاكْسِرِ وَجَازَ الاشْمَامُ وَذَا أَنْ تَخْلِطًا وَلَكَ ضَمُّ فَائِهِ فَالْعَيْنُ قَدْ وَنَائِبٌ عَنْ فَاعِل قُلْ ظَاهِرُ وَمُضْمَرُ نَحْوُ نُصِرْتُ وَنُصِرْ مَفْعُولُهُ كَمَا مَضَى وَالظُّرْفُ أَوْ وَلَا يَنُوبُ بَعْضُ هَذِي إِنْ وُجِدْ وَإِنْ تَعَدَّى الْفِعْلُ لاثْنَيْنِ أَنِبْ

# بَابُ الْمُبْتَدَاِ وَالْخَبِرَ

الْمُبْتَدَا اسْمٌ ذُو ارْتِفَاع عَارِي قِسْمَانِ ظَاهِرٌ كَزَيْدٍ مُضْمَرُ نَحْوُ أَنَا مُبْتَدَأً هُوْ الْخَبَرُ فَظَاهِرٌ قِسْمَانِ مَا لَهُ خَبَرْ ثَانِيهِمَا اسْمُ فَاعِلِ إِنْ سَبَقًا فَقُلْ أَقَائِمٌ مُحَمَّدٌ وَمَا

عَنِ الْعَوَامِلِ بِلَفْظٍ جَارِي وَمَا لَهُ الْمَرْفُوعُ قَدْ سَدَّ الْخَبَرْ<sup>(٤)</sup> نَفْئُ أُو اسْتِفْهَامُهُمْ تَحَقَّقَا قَائِمٌ الزَّيْدَانِ عِنْدَ اللَّؤَمَا

قولى : «رَدٌّ » مقول قول ، وهو فعل ماض ، من الردّ . (1)

بتخفيف الراء للوزن. (1)

<sup>(</sup>٣) مضمَّن من «الخلاصة».

ليس فيه تكرير القافية ؛ لاختلافهما تعريفًا وتنكيرًا. (2)

عَمْرُو وَمَا مَحْمُودٌ الْمَجْهُولُ إِلَّا بِمَا سَوَّغَهُ وَحَبَّرَهُ تَقَدُّمُ النَّفْي عَلَى مَا نُكِّرَا إِضَافَةٌ تَقَدُّمَ الظُّرْفِ رَأُوْا [٣٦٠] بِذَيْن عَنْ نَكِرَةٍ فَاسْتَخْبِرَا مِنْ أَنْ مَعَ الْفِعْلِ فَحَقِّقْ مُثُلًا مَعْ مُبْتَدًا مِثْلُ الأَيَادِي شَاهِدَهُ وَغَيْرُ مُفْرَدٍ فَخُذْ يَا فَاهِمُ فِي قَوْلِهِ جَلَّ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ نَصًّا مُثْبَتَا تَقُولُ عِنْدَكَ الضَّيُوفُ الْكُرَمَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَبَارَكَا تَعَلَّقًا حَتْمًا بِمَا قَدْ أُضْمِرَا وَبَعْضُهُمْ قَدَّرُهُ بِإِسْتَقَرُّ (٣) عَنْ جُثَّةٍ بَلْ لِلْمَعَانِي أُخْبِرَا سَفَرُنَا غَدًا مُؤَوَّلًا خُذَا أَحْمَدُ كَاتِبُ مُصَاحِبُ الرَّجُلُ قَوْلِكَ فِي الدَّارِ مُحَمَّدُ يَفِي

كَذَا اسْمُ مَفْعُولِ كَهَلْ مَقْبُولُ وَلَا يَجُوزُ الابْتِدَا بِالنَّكِرَهُ وَمَا يُسَوِّغُ كَثِيرٌ ذُكِرَا كَذَاكَ الاسْتِفْهَامُ أَوْ وَصْفُهُ أَوْ وَالْجَارَ (١) وَالْمَجْرُورَ حَيْثُ أُخْبِرَا وَقَدْ يَجِي مُبْتَدَأُ مُؤَوَّلًا وَالْخَبَرُ الْجُزْءُ الْمُتِمُّ الْفَائِدَهُ قِسْمَانِ مُفْرَدٌ كَزَيْدٌ قَائِمُ أَيْ جُمْلَةٌ إِسْمِيَّةٌ (٢) كَمَا وَرَدْ أَوْ جُمْلَةٌ فِعْلِيّةٌ كَمَا أَتَى أَوْ شِبْهُ جُمْلَةٍ هُوَ الظُّرْفُ كَمَا وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ نَحْوُ قَوْلِكَا وَذَانِ حَيْثُ بِهِمَا قَدْ أُخْبِرَا وَقَدَّرُوهُ كَائِنُ أَوْ مُسْتَقِرُ وَلَا يَكُونُ اسْمُ زَمَانٍ خَبَرَا وَمَا أَتَى كَصَوْمُنَا الْيَوْمَ كَذَا تَعَدُّدُ الْخَبَرِ جَائِزٌ فَقُلْ وَجَائِزُ تَقَدُّمُ الْخَبَرِ فِي

بالتخفيف للوزن. (1)

بقطع الهمزة للوزن. (7)

بقطع الهمزة للوزن. (٣)

وَوَاجِبٌ فِي نَحْوِ أَيْنَ أَحْمَدُ حَتْمًا كَذَا بَعْدَ صَرِيحِ الْقَسَم وَبَعْدَ وَاوِ عَيَّنَتْ مَفْهُومَ مَعْ

وَإِنَّمَا عِنْدَكَ زَيْدٌ يُحْمَدُ وَقَوْلِهِمْ فِي الدَّارِ أَيْضًا رَجُلُ كَذَاكَ فِي الْبَيْتِ نِسَاءٌ يُنْقَلُ وَحَذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا تَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَكُمَا(١) وَفِي جَوَابِ كَيْفَ زَيْدٌ قُلْ دَنِفْ وَبَعْدَ لَوْلَا خَبَرٌ قُلْ يَنْحَذِفْ نَحْوُ لَعَمْرُكَ فَقَدِّرْ قَسَمِي كَمِثْل كُلُّ صَانِع وَمَا صَنَعْ (٢) [٣٨٠] وَقَبْلَ حَالِ لَا تَكُونُ خَبَرًا كَضَرْبِيَ الظَّالِمَ قَائِمًا جَرَى

# بَابُ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَى الْمُبْتَدَاِ وَالْخَبِرَ، وَتُسَمَّى النَّوَاسِخَ، وَنَوَاسِخَ الابْتِدَاءِ

أَقْسَامُهَا ثَلَاثَةٌ مَا يَوْفَعُ مُبْتَدَأً وَنَصْبُ ضِدٍّ يَقَعُ كَانَ وَمَا يُشْبِهُهَا وَالثَّانِ مَا يَعْمَلُ بِالْعَكْسِ كَإِنَّ فَاعْلَمَا كَظُنَّ زَيْدًا جَامِعَ الأَمْرَيْن

ثَالِثُهَا مَا يَنْصِبُ الْجُزْأَيْن

#### فَصْلً : فِي كَانَ وَأَخَوَاتِهَا

ارْفَعْ بِكَانَ الْمُبْتَدَا اسْمًا شُبِّهَا بِفَاعِلِ وَالْخَبَرَ انْصِبَنْ بِهَا أَقْسَامُهَا ثَلَاثَةٌ مَا يَعْمَلُ مِنْ غَيْرِ شَوْطٍ قُلْ ثَمَانٍ تُنْقَلُ كَانَ وَظَلَّ بَاتَ أَضْحَى أَصْبَحَا أَمْسَى وَصَارَ لَيْسَ خُذْ مَا وَضَحَا وَالثَّانِ مَا يَعْمَلُ إِنْ تَقَدَّمَا لِنَفْيٌ وَشِبْهُهُ بِأَرْبَعِ سَمَا لَا

هذا البيت مضمّن من « الخلاصة » ، فتنبّه . إنه العالم عند العالم في عالم العند وا (1)

مضمّن من «الخلاصة».

فَتِيءَ زَالَ وَكَذَا انْفَكُّ بَرحْ ثَالِثُهَا يَعْمَلُ إِنْ تَقَدَّمَتْ وَسُمِّيَتْ هَذِي بِمَصْدَريَّهُ لِكُونِهَا نَابَتْ عَنِ الظُّرْفِ وَذَا وَفِي جَمِيعِهَا تَوسُّطَ الْخَبَرْ فِيمًا سِوَى دَامَ وَلَيْسَ وَكَذَا وَهَذِهِ الأَفْعَالُ قَدْ تُسْتَعْمَلُ ذَاتُ تَمَام غَيْرَ لَيْسَ زَالًا تُخَصُّ كَانَ بِزيَادَةٍ إِذَا كَذَا بِحَذْفِهَا وَيَبْقَى الْخَبَرُ وَجَازَحَذْفُ نُونِهَا إِنْ تُجْزَم

كَلَا يَزَالُونَ بِخُلْفٍ مُتَّضِحُ مَا الْمَصْدَرِيَّةُ لِظَرْفِ انْتَمَتْ [٣٩٠] لِأُوْلِهَا لَهُ وَبِالظُّرْفِيَّهُ بمُدَّةٍ قُدِّرَ عِنْدَ مَنْ حَذَا أَجِرْ وَقَدِّمْهُ عَلَيْهَا تُعْتَبَرْ مُصَرَّفٌ مِنْهَا يَنَالُ الْحُكْمَ ذَا رَافِعَةً بِخَبَر لَا تُكْمَلُ فَتِيءَ فَالنَّقْصُ بِهَا مَا زَالًا بِصِيغَةِ الْمَاضِي بِحَشْوِ تُحْتَذَى وَبَعْدَ لَوْ وَإِنْ كَثِيرًا يَظْهَرُ لَمْ تَلْقَ سَاكِنًا وَمُضْمَرًا مُحمِي(١)

### فَصْلِّ : فِي الْحُرُوفِ الْمُشَبَّهَةِ بِلَيْسَ

تَعْمَلُ مَا بِشَوْطِ أَلَّا تَقْتَرِنْ [٤٠٠] خَبَرُهَا عَنِ اسْمِهَا مُؤَخَّرُ أَعْمَلَهَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْمُسْتَنَدُ وَلَوْ مَعَ الشُّرُوطِ لَا تُسْتَعْمَلُ بِمَا مَضَى مِنَ الشُّرُوطِ بِامْتِيَازْ

أُرْبَعَةٌ لَاتَ وَمَا وَلَا وَإِنْ بِإِنْ وَلَا أَيْضًا بِإِلَّا الْخَبَرُ فَلَا يُقَدُّمُ وَلَا الْمَعْمُولُ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ ظَرْفًا وَ جَارًا فَاقْبَلَهْ(٢) فَإِنْ تَكُنْ أَكْمَلَتِ الشُّرُوطَ قَدْ وَهْيَ لَدَى بَنِي تَمِيم تُهْمَلُ تَعْمَلُ لَا عَمَلَ لَيْسَ لِلْحِجَازْ

أصله فاقبلنه مُحذفت نون التوكيد للوزن.



أي تحفظ النون عن الحذف عند ملاقاة الساكن ، أو المضمر . (1)

بِشَوْطِ تَنْكِيرِ اسْمِهَا وَالْخَبَرِ وَ« إِنْ » كَمَا فِي الشَّوْطِ وَالْعَمَلِ لَا وَهِيَ تَعْمَلُ لَدَى بَعْضِ الْعَرَبْ بِشَوْطِ حَذْفِ الاسْمِ أَوْ خَبَرِهَا

عَمَلُهَا فِي الشِّعْرِ غَالِبًا دُرِي تَخْتَصُّ بِالنُّكْرِ فَمُطْلَقًا جَلَا وَلَاتَ تَعْمَلُ إِذَا الْحِينُ اصْطَحَبْ وَالْغَالِبُ الإِسْمُ (١) فَحَقِّقْ أَمْرَهَا

# فَصْلِّ: فِي أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ

انْقَسَمَتْ ثَلَاثَةً فَلْتُسْتَفَدْ [٤١٠] كَرَبَ كَادَ ثُمَّ أَوْشَكَ النَّظَرْ عَسَى حَرَى مَعَهُمَا اخْلَوْلَقَ قَرّْ ذُو كَثْرَةٍ فَاسْمَعْهُ بِالْخُضُوع أَخَذَ أَنْشًأ وَغَيْرُهَا جَلَا خَبَرُهَا يَجِي مُضَارِعًا يُضَمُّ هُوَ اسْمُهَا فِي غَالِبِ ذَا يُعْتَمَى كَانَ حَرَى وَاخْلَوْلَقَتْ أَيْضًا حَذَا مَعَ الشُّووع يَخْصِفَانِ قَدْ سَطَعْ وَالاقْتِرَانُ فِي عَسَى وَأَوْشَكًا أَكْثَرُ نَحْوُ أَوْشَكًا أَنْ يَتْرُكًا كَمِثْل مَا كَادَ يَقُومُ رَهَبَا [٤٢٠]

ثُمَّتَ أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ قَدْ أُوَّلُهَا الدَّالُ(٢) عَلَى قُرْبِ الْخَبَرْ وَثَانِهَا الدَّالُ عَلَى رَجَا الْخَبَرْ ثَالِثُهَا الدَّالُ عَلَى الشُّرُوعِ كَطَفِقَتْ وعَلِقَتْ وَجَعَلًا وَهَذِهِ تَعْمَلُ مِثْلَ كَانَ ثُمُّ مُؤَخَّرًا وَرَافِعًا ضَمِيرَ مَا وَوَجَبَ اقْتِرَانُهُ بِأَنْ إِذَا وَوَاجِبُ تَجْرِيدُهُ إِذَا وَقَعْ وَالْعَكْشُ فِي كَادَ كَذَاكَ كَرَبَا

<sup>(</sup>١) بقطع الهمزة للوزن.

<sup>(</sup>٢) بتخفيف اللام للوزن.

### فَصَلِّ : فِي إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا

لإِنَّ أَنَّ لَيْتَ لَكِنَّ لَعَلُّ كَأَنَّ عَكْسُ مَا لِكَانَ مِنْ عَمَلْ(١) تَوْكِيدُ نِسْبَةٍ وَنَفْئِ الشَّكِّ فِي إِنَّ وَأَنَّ مِثْلُ إِنَّهُ يَفِي مُؤَكَّدُ التَّشْبِيهِ قُلْ كَأَنَّا وَاسْتَدْرَكُوا بِقَوْلِهِمْ لَكِنَّا وَلِلتَّمَنِّي لَيْتَ وَالرَّجَا لَعَلَّ وَلَا تُقَدِّمْ خَبَرَ الْحُرُوفِ وَهَمْزَ إِنَّ اكْسِرْ فِي الابْتِدَاءِ أَوْ بَعْدَ أَلَا أَوْ حَيْثُ أَيْضًا قَدْ رَأَوْا بَعْدَ الْيَمِينِ أَوْ بُعَيْدَ الْقَوْلِ أَوْ وَفُتِحَتْ أَنَّ إِذَا حَلَّتْ مَحَلُّ كَذَٰلِكَ الْمَفْعُولُ وَالْمُبْتَدَأُ وَجَازَ الامْرَانِ (°) بُعَيْدَ فَا الْجَزَا أَوْ وَقَعَتْ فِي مَوْضِعِ التَّعْلِيلِ تَدْخُلُ لَامُ الابْتِدَا بُعَيْدَ إِنَّ خَبَرِهَا مُؤَجَّرًا قَدْ ثَبَتَا كَذَا ضَمِيرُ الْفَصْلِ مَعْمُولُ الْخَبَرْ وَوَصْلُ مَا بِذِي الْحُرُوفِ يُبْطِلُ

وَلِلتَّوَقَّع تُرَى أَيَضًا مَحَلٌ إِلَّا مَعَ الْمَجْرُورِ وَالظُّرُوفِ(٢) إِنْ دَخَلَتْ فِي الْخَبَرِ اللَّامُ حَكَوْا فَرْدٍ كَفَاعِل كَذَا النَائِبُ حَلَّ أَوْ دَخَلَ الْجَارُ<sup>(٣)</sup> عَلَيْهَا قَرَؤُوا<sup>(٤)</sup> بَعْدَ إِذَا الْفُجَاءِ أَيْضًا أُحْرِزَا [٤٣٠] كَمِثْل إِنَّ الْحَمْدَ فِي التَّبْجِيل مَكْسُورَةً بِأَرْبَعِ قَدْ تَقْتَرِنْ وَبِاسْمِهَا مُؤَخَّرًا إِذَا أَتَى إِذَا مُقَدَّمًا عَلَيْهِ يُستَطَرْ إِعْمَالَهَا وَقَدْ يَجِي فَيُقْبَلُ

بنقل حركة الهمزة إلى اللام، ودرجها، وهو لغة، والمراد بالأمرين كسر همزة إنّ، وفتحها. (0)



هذا البيت مضمّن من « الخلاصة » ، فتنبّه . (1)

هذا البيت مضمّن من «ملحة الإعراب» للحريري : . (٢)

<sup>(</sup>٣) بتخفيف الراء للوزن.

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قوله عز وجل: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ الآية.

وَرُبُّمَا اسْتُغْنِي عَنْهَا إِنْ بَدَا وَاجِبَ حَذْفٍ ثُمَّ إِنَّ الْخَبَرَا وَخُفِّفَتْ كَأَنَّ أَيْضًا فَنُوي

وَاسْتَثْنِيَنْ لَيْتَ فَفِيهَا مُحِوِّزًا إِعْمَالُهَا وَالتَّرْكُ أَيْضًا أُحْرِزَا وَخُفِّفَتْ إِنَّ فَقَلَّ الْعَمَلُ وَتَلْزَمُ اللَّامُ إِذَا مَا تُهْمَلُ (١) مُرَادُ مَنْ نَطَقَ طَالِبُ الْهُدَى وَخُفِّهَ تُنَّ وَيَبْقَى الْعَمَلُ وَفِي ضَمِيرِ الشَّأْنِ حَتْمًا يُجْعَلُ يَكُونُ جُمْلَةً كَمَا عَنْهُمْ جَرَى [٤٤٠] مَنْصُوبُهَا وَثَابِتًا أَيْضًا رُوي (٢) وَإِنْ أَتَتْ لَكِنَّ بِالتَّحْفِيفِ إِهْمَالُهَا يَجِبُ فِي التَّعْرِيفِ اللَّهِ

# فَصْلًّ : فِي « لَا » الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ

لَا هَذِهِ تَنْفِي جَمِيعَ الْجِنْس عَمَلَ إِنَّ اجْعَلْ لَهَا فِي النَّكِرَهُ شَوْطُ اسْمِهَا اتِّصَالُهُ فَإِنْ يُضَفْ وَإِنْ يَكُ اسْمُهَا أَتَاكَ مُفْرَدًا لَوْ كَانَ مُعْرَبًا وَبِالْمُفْرَدِ قَدْ مَا لَمْ يُضَفُّ أَوْ يُشْبِهِ الْمُضَافَا فَمُفْرَدٌ أَوْ جَمْعُ تَكْسِيرِ بُنِي وَمَا ثُنِيْ وَالْجَمْعُ بِالْيَا بُنِيَا لَا مُسْلِمَاتِ حَاضِرَاتٌ وَوَرَدْ وَإِنْ تُكَرَّرُ لَا فَجَازَ الْفَتْحُ فِي

عَلَى سَبِيلِ النَّصِّ دُونَ لَبْسِ مُفْرَدَةً جَاءَتْكَ أَوْ مُكَرَّرَهُ أَوْ أَشْبَهَ الْمُضَافَ بِالنَّصْبِ اتَّصَفْ فَابْنِ عَلَى مَا النَّصْبُ فِيهِ وَرَدَا نَعْنِي هُنَا وَفِي النِّدَاءِ يَا سَنَدْ مُثَنِّي اوْ جَمْعًا فَلَا تَخَافَا بِالْفَتْحِ نَحْوُ لَا رِجَالَ فَاعْتَن جَمْعَ مُؤَنَّثٍ بِكَسْرِ أَوْلِيَا [٥٠٠] مَبْنِيَّ فَتْحِ وَقَلِيلًا قُلْ يُعَدُّ أُولَاهُمَا وَالرَّفْعُ أَيْضًا قُلْ يَفِي

هذا البيت مضمّن من «الخلاصة»، فتنبّه. (1)

مضمّن من «الخلاصة»، فتنبّه.

ثَلَاثَةَ الأُوْجُهِ خُذْهُ وَاعِيمه رَفَعْتَ وَجْهَيْنِ أُجِزْ يَا مَنْ فَطِنْ الرَّفْعَ وَالْفَتْحَ وَإِنْ عَطْفٌ أَتَى بِلَا تَكُرُّرِ فَفَتْحًا أَثْبِتَا لِسَابِقِ وَجَازَ فِي الثَّانِيَةِ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ قَويُّ الْحُجَّةِ ثُمَّ اسْمُ لَا بِمُفْرَدٍ إِنْ نُعِنَا وَهُوَ مُفْرَدٌ وَوَصْلٌ ثَبَتَا فَجَوِّزِ الأُوْجُهَ فِي النَّعْتِ وَإِنْ فُصِلَ فَالرَّفْعَ وَنَصْبَهُ أَبِنْ خَبَرُ لَا ذُكِرَ وَالْحَذْفُ حُظِلْ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ نِعْمَ مَوْئِلًا [٤٦٠] وَإِنْ عَلَى مَعْرِفَةٍ لَا دَخَلَا أَوْ فُصِلَتْ عَنِ اسْمِهَا فَلْتُهْمَلَا مَا بَعْدَهَا مُبْتَدَأُ وَخَبَرُ وَأَنَّ لَفْظَهَا غَدَا يُكَرَّرُ

فَإِنْ فَتَحْتَهَا أَجِزْ فِي الثَّانِيَهُ الرَّفْعَ وَالنَّصْبَ وَفَتْحَهَا وَإِنْ كَذَاكَ غَيْرُ مُفْرَدٍ وَإِنْ مُهِلُ وَحَذْفُهُ الأَكْثَرُ مَعْلُومًا كَلَا

#### فَصْلُ : فِي ظَنَّ وَأَخَوَاتِهَا

وَهَبَ ثُمَّ اعْلَمْ بِأَنَّ مَا مَضَى فِي الْبَابِ حُكْمُهُ ثَلَاثَةً أَضَا [٤٧٠]

ظَنَّ وَشِبْهُهَا إِذَا مَا اكْتَمَلَتْ بِفَاعِل عَلَيْهِمَا(١) قَدْ دَخَلَتْ فَتَنْصِبُ الْجُزْأَيْنِ مَفْعُولَيْنِ ثُمٌّ هِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ عِنْدَ مَنْ يَؤُمُّ مِنْ تِلْكَ أَفْعَالُ الْقُلُوبِ عَلِمَا ﴿ ظَنَّ حَسِبْتُ وَرَأَيْتُ زَعَمَا ا خَالَ حَجَا جَعَلَ عَدَّ وَوَجَدْ أَلْفَى وَهَبْ دَرَى تَعَلَّمْ يَا سَنَدْ وَإِنْ تَكُنْ ظَنَّ بِمَعْنَى اتَّهَمَا رَأَى بِمَعْنَى أَبْصَرَتْ وَعَلِمَا عَرَفَ لَا تَنْصِبُ إِلَّا وَاحِدَا كَظُنَّ زَيْدًا وَرَأَيْتُ أَحْمَدَا وَالثَّانِ أَفْعَالٌ لِتَصْيِيرِ وَرَدْ جَعَلَ وَاتَّخَذَ صَيَّرَ وَرَدُّ

<sup>(</sup>١) أي على المبتدأ والخبر؛ لأن الكلام في نواسخهما.



الأُوَّلُ الإعْمَالُ هَذَا الأَصْلُ زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمٌ مِثَالُهُ وَهُوَ جَائِزٌ وَلَيْسَ وَاجِبَا وَالْمُتَوسِّطُ بِعَكْسِهِ وَمَا أَجَازَهُ الأَخْفَشُ وَالْكُوفِيُّ ثَالِثُهَا التَّعْلِيقُ إِبْطَالُ الْعَمَلْ وَذَاكَ لَامُ الابْتِدَا وَمَا وَلَا هَمْزَةُ الاسْتِفْهَام أَوْ كَانَ أَحَدْ بَلَفْظِ الاسْتِفْهَام نَحْوُ قَوْلِكَا ثُمَّتَ ذَا التَّعْلِيقُ وَاجِبٌ وَلَا شَيْءٍ مِنَ التَّصْيِيرِ أَوْ فِي جَامِدِ هُمَا تَعَلَّمْ وَكَذَا هَبْ لَزِمَا بِكُوْنِهِ مَصَرَّفًا سِوَى وَهَبْ وَلِتَصَارِيفِ جَمِيع مَا مَضَى وَلَا تُحِرْ هُنَا بِلَا دَلِيل وَبَعْضُهُمْ عَدَّ سَمِعْتُ هَا هُنَا

وَوَاقِعٌ فِي الْكُلِّ حَيْثُ النَّقْلُ وَثَانِهَا الإِلْغَاءُ إِبْطَالُ الْعَمَلْ لَفْظًا وَفِي الْمَحَلِّ حَيْثُ جَا خَلَلْ بِضَعْفِ عَامِلٍ لِكَوْنِهِ وَقَعْ فِي وَسَطٍ أَوْ فِي الأَخِيرِ فَاتَّضَعْ(١) عُمَرُ قَائِمٌ ظَنَنْتُ مِثْلُهُ فِي الْمُتَأَخِّرِ رَأَوْهُ أَصْوَبًا يَجُوزُ إِلْغَاءُ إِذَا تَقَدَّمَا وَالْأُوَّلُ الْمُخْتَارُ وَالْقَوِيُّ لَفْظًا فَقَطْ بِمَا لَهُ صَدْرُ الْمَحَلُّ وَإِنْ وَكُلُّهَا لِنَفْي جُعِلًا مَفْعُولَي الْعَامِل لَفْظُهُ وَرَدْ [٤٨٠] عَلِمْتُ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عِنْدَكَا يَدْخُلُ تَعْلِيقٌ وَلَا الإِلْغَا عَلَى قَلْبِيِّهِمْ ثِنْتَانِ عِنْدَ الرَّاشِدِ صِيغَةً أُمْرِ وَسِوَاهُمَا سَمَا فَإِنَّهُ لِصِيغَةِ الْمَاضِي اصْطَحَبْ جَمِيعُ الاحْكَام (٢) نَرَاهَا تُرْتَضَى سُقُوطَ مَفْعُولَيْنِ أَوْ مَفْعُولِ (٣) إِنْ جُمْلَةً ثَانِ الْمَفَاعِيلِ سَنَا(٤)

أي صار وضيعًا ضعيفًا بسبب توسطه ، أو تأخره . (1)

بنقل حركة الهمزة إلى اللام، ودرجها، وهو لغة. (4)

مضمّن من «الخلاصة». (4)

<sup>(</sup>٤) أي علا، وارتفع، يقال: سنا الشيء: إذا علا.

مَعْ كَوْنِهِ يُسْمَعُ نَحْوُ قَوْلِكَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ دِنْ لِرَبِّكَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهَا إِلَى فَرْدٍ تَعَدَّى قَطْ فَإِنْ يَكُنْ جَلَا [٤٩٠] مَعْرِفَةً فَمَوْضِعُ الْجُمْلَةِ حَالٌ وَإِنْ يُنَكَّرُ وَصْفَهُ بِهَا يَنَالُ

#### بَابُ الْمَنْصُوبَاتِ مِنَ الأَسْمَاءِ

ثُمَّتَ مَنْصُوبُ الأَسَامِي انْحَصَرَا فِي عَشْرَةٍ مَعْ خَمْسَةٍ فَانْتَظِرَا مَفْعُولُهُمْ مِنْهُ الْمُنَادَى مَصْدَرُ بِمُطْلَقِ الْمَفْعُولِ سِمْ يَا حَيْدَرُ ظَرْفَا الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ سُمِّيَا ذَلِكَ مَفْعُولًا بِفِيهِ أُوْلِيَا(١) وَبَعْدَهُ الْمَفْعُولُ مِنْ أَجْلِهِ ثُمَّ مَعْهُ (٢) وَمُشْبِهُ بِمَفْعُولِ (٣) يُضَمَّ وَالْحَالُ وَالتَّمْيِيزُ وَالْمُسْتَثْنَى خَبَرُ كَانَ وَكَذَا مَا يُعْنَى كَذَا اسْمُ لَا تَابِعُ مَنْصُوبٍ يَعِنَّ خَبَرَ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ إِنَّ

بَابُ الْمَفْعُولِ بِهِ:

هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ فِعْلُ يَقَعُ قِسْمَانِ ظَاهِرٌ كَمَا تَقَدُّمَا مِثَالُهُ أَكْرَمَنِي مُنْفَصِلُ وَالأَصْلُ فَيهِ كَوْنُهُ مُؤَخَّرَا إِمَّا جَوَازًا نَحْوُ حَتَّ عَزَّى كَزَانَ زَيْدًا شَيبُهُ وَقَدْ يُرَى

نَحْوُ رَأَيْتُ رَجُلًا يُتَّبِعُ وَمُضْمَرُ قِسْمَانِ مَوْصُولٌ سَمَا مِثَالُهُ إِيَّايَ أَكْرِمْ يَا فُلُ [٥٠٠] عَنْ فَاعِل وَقَدْ يَجِي مُصَدَّرَا مُوسَى وَإِمَّا لِلْوُجُوبِ يُعْزَى مُقَدُّمًا عَلَيْهِمَا فَاسْتَخْبِرَا

<sup>(</sup>١) أي أتبعه لفظ «فيه»، أي سمّه مفعولًا فيه.

 <sup>(</sup>٢) أي المفعول معه.

<sup>(</sup>٣) أي المشبّه بالمفعول معه.

وَمِنْهُ مَا عَامِلُهُ قَدْ أُضْمِرًا إِمَّا جَوَازًا نَحْوُ خَيْرًا ذُكِرَا(١) مِنْ تِلْكَ أَيْضًا الْمُنَادَى نَحْوُ يَا أَحْمَدُ لَا تَتْرُكْ سَبِيلَ الأَتْقِيَا ثُمَّ الْمُنَادَى خَمْسَةٌ فَالْمُفْرَدُ

أَوْ جَاءَ حَتْمًا فِي مَوَاضِعَ تُعَدُّ مِنْ تِلْكَ بَابُ الاشْتِغَالِ قَدْ وَرَدْ أَنْ يَتَقَدَّمَ شُمِّي وَأُخِّرَا فِعْلٌ أُو الْوَصْفُ وَشُغْلُهُ جَرَى بِعَمَل فِي مُضْمَرِ السَّابِقِ أَوْ مُلَابِسِ كَزَيْدًا انْصُرْهُ رَأَوْا فَنَصْبُ سَابِقِ بِفِعْلِ أُضْمِرًا حَتْمًا مُفَسِّرٍ بِمَا بَعْدُ يُرَى ا أَيْ عَلَمًا نَكِرَةٌ قَدْ تُقْصَدُ [٥١٠] نَكِرَةٌ بِغَيْرِ قَصْدٍ وَالْمُضَافُ وَشِبْهُهُ فَالأَوَّلَانِ لَا خِلَافْ قَدْ يُبْنَيَانِ بِالَّذِي قَدْ رُفِعًا بِهِ لَدَى الإعْرَابِ حَيْثُ وَقَعَا فَمُفْرَدٌ وَجَمْعُ تَكْسِيرِ كَذَا جَمْعُ مُؤَنَّثٍ وَمَرْجِيٌّ حَذَا بِالضَّمِّ وَالأَلِفُ لِلتَّنْنِيَةِ وَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ لِكُلِّ الْفِئَةِ(٢) وَالْبَاقِيَاتُ نُصِبَتْ يَا رَجُلًا خُذْ بِيَدِي يَا طَالِبَ الْعِلْمِ اعْمَلًا

# فَصْلِّ: فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمُنَادَى الصَّحِيحِ الآخِرِ:

حَذْفٌ لِيَا وَالاجْتِزَا بِالْكُسْرَةِ إِثْبَاتُهَا سَاكِنَةً ثُمَّ تَلِي مَفْتُوحَةً فَقَلْبُ كَسْرَةٍ يَلِي

إِذَا مُنَادًى صَحَّ إِنْ يُضَفْ لِيَا فَإِنَّهُ سِتَّ لُغَاتٍ أُولِيَا (٣) وَذَا هُوَ الأَكْثَرُ ثُمَّ بَعْدَ تِي فَتْحًا وَيَاءٍ أَلِفًا ثُمَّ احْذِفِ وَاجْتَز بِالْفَتْحَةِ خَامِسًا تَفِي سَادِسُهَا الْحَذْفُ وَضَمُّ مَا كُسِرْ وَهَذِهِ ضَعِيفَةٌ فَلْتَقْتَصِرْ [٥٢٠]

أي في القرآن في قوله تعالى : ﴿ قَالُواْ خَيْرًا ﴾ . (1)

<sup>(</sup>٢) أي عند جميع طوائف العرب.

<sup>(</sup>٣) أي أعطي ست لغات .

وَإِنْ يَكُنْ أَبًا وَأُمَّا فَرِدِ عَلَيْهِ أَرْبَعًا تَكُنْ ذَا رَشَدِ إِبْدَالُ يَا تَاءً بِكَسْرِ أَوْ فُتِحْ يَا أَبَتَا يَا أَبَتِي كُلُّ يَصِحُّ وَإِنْ يُضَفْ إِلَى مُضَافِ يَاءِ فَافْتَحْ وَسَكِّنَنْ مَعَ اسْتِثْنَاءِ لِيَا ابْنَ عَمِّ يَا ابْنَ أُمِّ فَاحْذِفَا يَاءً بِكَسْرِ أَوْ بِفَتْح قَدَ وَفَا إِثْبَاتُ يَاءٍ ثُمَّ قَلْبٌ أَلِفًا يَا ابْنَةَ عَمَّا لَا تَلُومِي مُنْصِفًا

### بَابُ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَق

ذَا مَصْدَرُ ذُو فَضْلَةٍ مُؤَكِّدُ أَو الْمُبِينُ نَوْعَهُ أَوْ عَدَدُ كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿ تَكْلِيمًا ﴾ وَقَوْلُهُ ﴿ أَخْذَ عَزِيزٍ ﴾ ضُمًّا قِسْمَانِ لَفْظِيٌّ إِذَا وَافَقَ فِي لَفْظٍ لِفِعْلِهِ وَمَا مَضَى يَفِي وَمَعْنَوِيٌّ إِنْ يُوافِقْ مَعْنَى لِفِعْلِهِ كَقُمْ وُقُوفًا يُعْنَى وَالْمَصْدَرُ اسْمُ حَدَثٍ صَدَرَ مِنْ فَاعِلِهِ تَقْرِيبُهُ إِنْ تَسْتَبِنْ [٣٠] هُ وَ الَّذِي يَجِيءُ ثَالِثًا لَدَى تَصْرِيفِ فِعْلِهِ كَضَوْبًا مَنْ عَدَا تُنْصَبُ أَشْيَاءُ عَلَى النِّيَابَةِ كُلٌّ وَبَعْضٌ نَحْوُ كُلَّ الْمَيْلَةِ وَعَـدَدُ كَـذَلِـكَ الآلَاتُ كَاضْرِبْهُ سَيْفًا إِنْ جَنَى الطُّغَاتُ

# بَابُ الْمَفْعُولِ فِيهِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى ظَرْفَ الزَّمَانِ، والْمَكَانِ

ظَرْفُ الزَّمَانِ اسْمُ الزَّمَانِ انْتَصَبَا بِفِي مُقَدَّرًا كَعَامًا طَلَبَا ظَوْفُ الْمَكَانِ اسْمُ الْمَكَانِ مُنْتَصِبْ أَيْضًا بِفِي كَمِثْلِ حِينًا اسْتَجِبْ ثُمَّتَ أَسْمَاءُ الزَّمَانِ تَقْبَلُ ذَا النَّصْبَ لَا فَرْقَ لِذَاكَ يَحْصُلُ وَالْقَصْدُ بِالْمُخْتَصِّ مِنْهَا مَا وَرَدْ جَوَابَ كَمْ وَمُبْهَمٌ إِذَا فَقَدْ

بَيْنَ الَّذِي اخْتَصَّ وَمُبْهَم عَدَدْ جَوَابَ قَوْلِكَ مَتَى وَبِالْعَدَدْ

كَانَ مَكَانًا لَا يُرَى نَصْبًا سَمَا [٥٤٠] مِثْلُ الْجِهَاتِ السِّتِّ فَاحْفَظْ تَغْنَمُ مِيْلُ الْجِهَاتِ السِّتِّ فَاحْفَظْ تَغْنَمُ مِيلٌ وَفَرْسَخُ بَرِيدٌ يَقْتَفِي عِمِلَ فِيهِ وَسِوَاهَا مَا انْتَمَى عَمِلَ فِيهِ وَسِوَاهَا مَا انْتَمَى يَتْتًا وَلا صَلَيْتُ مَسْجِدَ الْحَرَسُ بِفِي وَمَا أَتَى مُؤوَّلُ نَـرُرْ بِغِي وَمَا أَتَى مُؤوَّلُ نَـرُرْ بِخَذْفِ حَرْفِ الْجَرِّ نَصْبُهُ كَمُلْ بِحَذْفِ حَرْفِ الْجَرِّ نَصْبُهُ كَمُلْ

## بَابُ الْمَفْعُولِ مِنْ أَجْلِهِ

وَحَدُّهُ كَمَا أَتَى بِنَقْلِهِ سَبَبَ فِعْلِهِ كَإِدْرَاكَ الْمُنَى يَكُونَ مَصْدَرًا مُوَحَّدَ الزَّمَنْ فُقِدَ شَرْطُهُ فَبِالْجَرِّ قَمِنْ [٥٠٠]

يَدْعُونَهُ الْمَفْعُولَ لَهْ لأَجْلِهِ السَّمُ أَتَى مُنْتَصِبًا مُبَيِّنَا فِي زُرْتُ بَيْتَكَ وَيُشْتَرَطُ أَنْ فِي زُرْتُ بَيْتَكَ وَيُشْتَرَطُ أَنْ وَيُشْتَرَطُ أَنْ وَفَاعِلٍ مَعْ عَامِلٍ لَهُ وَإِنْ

### بَابُ الْمَفْعُولِ مَعَهُ

مُبَيِّنًا مَنْ مَعَهُ الْفِعْلُ وَقَعْ أَوْ مَا بِهِ الْمَعْنَى وَحَرْفُ ثَبَتَا قَدْ سِرْتُ وَالنِّيلَ لَهُ قَدِ احْتَذَى قَدْ سِرْتُ وَالنِّيلَ لَهُ قَدِ احْتَذَى فِي قَوْلِ «وَالنِّيلَ» وَتَارَةً سَمَا فِي قَوْلِ «وَالنِّيلَ» وَتَارَةً سَمَا تَرْجِيحُ عَطْفِهِ يَكُونُ أَحْرَى تَرْجِيحُ عَطْفِهِ يَكُونُ أَحْرَى يَانُهُ إِذَا شَاءَ الصَّمَدْ يَأْتِي بَيَانُهُ إِذَا شَاءَ الصَّمَدْ

هُوَ اسْمُ انْتَصَبَ بَعْدَ وَاوِ مَعْ وَقَبْلُ جُمْلَةٌ بِهَا الْفِعْلُ أَتَى وَقَبْلُ جُمْلَةٌ بِهَا الْفِعْلُ أَتَى كَجَاءَنَا الأَمِيرُ وَالْجَيْشَ كَذَا فَتَارَةً يَجِبُ نَصْبُهُ كَمَا وَتَارَةً مُرَجَبُ نَصْبُهُ كَمَا وَتَارَةً مُرتَجَبُ اللَّهُ وَالأُخْرَى أَمَّا الْمُشَبَّهُ بِمَفْعُولِ فَقَدْ أَمَّا الْمُشَبَّهُ بِمَفْعُولِ فَقَدْ

### بَابُ الْحَالِ

الْحَالُ وَصْفٌ فَضْلَةٌ مُنْتَصِبُ وَلَا يَجِي مَعْرِفَةً فَإِنْ يَقَعْ وَكَوْنُهُ مُنْتَقِلًا مُشْتَقًا وَيْكُثُرُ الْجُمُودُ فِي سِعْرٍ وَفِي كَبِعْهُ مُدًّا بِكَذَا يَدًا بِيَدْ وَلَا تَجِي إِلَّا بُعَيْدَ أَنْ تَتِمُّ وَصَاحِبُ الْحَالِ يَكُونُ مَعْرِفَهُ وَقَدْ تَجِيءُ ظَرْفًا اوْ جَارًا<sup>(٢)</sup> وَقَدْ وَقَدْ تَجِيءُ جُمْلَةً ذَاتَ خَبَرْ وَالْـوَاوِ أَوْ بِـأَحَـدٍ مِـنْ ذَيْـن

مُبِينُ هَيْئَةٍ كَفْرَدًا أَذْهَبُ مِنْ فَاعِل كَذَا مِنَ الْمَفْعُولِ أَوْ كِلَيْهِمَاكَزُرْتُ رَاكِبًا رَأُوْا أُوِّلْ كَوَحْدَكَ اجْتَهِدْ لِتُتَّبَعْ يَغْلِبُ لَكِنْ لَيْسَ مُسْتَحَقًّا [٥٦٠] مُبْدِي تَأَوُّلِ بِلَا تَكَلُّفِ وَكُوَّ زَيْدٌ أَسَدً أَيْ كَأْسَدْ(١) جُمْلَتُهُ أَيْ لَيْسَ جُزْءًا فَيُتِمُّ أَوْ بِمُسَوِّعْ تَرَاهُ كَالصِّفَهُ تَعَلَّقًا بِمُسْتَقِرِّ مُعْتَمَدُ مَرْبُوطَةً بِمُضْمَرِ قَدِ اسْتَقَرُّ كَجَاءَ وَهُوَ رَاكِبُ الْبِرْذُوْنِ

### بَابُ التَّمْييز

اسم أتَى مُنْتِصِبًا مُفَسِّرًا وَالذَّاتُ قُلْ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا الْعَدَدْ وَثَانِهَا الْمِقْدَارُ مِثْلُ شِبْرَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ أَتَى وَالرَّابِعُ

مُبْهَمَ ذَاتٍ أَوْ لِنِسْبَةٍ تُرَى كَمِثْلِ عِشْرِينَ وَتِسْعِينَ يُعَدُّ أَرْضًا وَثَالِثُ شَبِيهًا يُدْرَى [٧٠٠] فَرْعُ عَن التَّمْيِيزِ لَا يُنَازَعُ

بالتخفيف للوزن ، أي مع مجروره . (7)



<sup>(</sup>١) الأبيات الثلاثة مقتبسة من «الخلاصة».

كَمِثْل هَذَا خَاتَمُ حَدِيدًا ذَا بَابُهُمْ سَاجًا يُرَى وَحِيدًا أُمَّا الْمُبَيِّنُ لِنِسْبَةٍ فَذَا مُحَوَّلُ عَنْ فَاعِل مُحَبَّذَا ... كَذَا عَنِ الْمَفْعُولِ أَوْ غَيْرُ تَلَا غَيْرُ مُحَوَّلٍ كَفَارِسًا(١) جَلَا وَلَا يَجِي التَّمْيِيزُ إِلَّا نَكِرَهُ وَقَبْلَ أَنْ يَتِمَّ قَطْعَا لَا تَرَهْ (٢) وَنَاصِبُ التَّمْيِيزِ تِلْكَ الذَّاتُ أَوْ فِعْلُ حَوَى النِّسْبَةَ كُنْ مِمَّنْ وَعَوْا وَعَامِلَ التَّمْيِيزِ قَدِّمْ مُطْلَقًا

وَالْفِعْلُ ذُو االتَّصْرِيفِ نَزْرًا سُبِقَا<sup>(٣)</sup>

## بَابُ الْمُسْتَثْنَى

ثُمَّتَ الاسْتِثْنَا لَهُ ثَمَانِيَهُ حَرْفٌ بِالاتِّفَاقِ وَهْيَ الأَصْلُ وَكُرضًا هُدًى سَمَاءٍ وَبِنَا وَلَيْسَ لَا يَكُونُ فِعْلُ بِاتِّفَاقْ خَلَا عَدَا حَاشًا حَشًا حَاشَ اضْمُمَا إِنْ يَكُنِ الْكَلَامُ تَمَّ مُوجَبَا وَمُوجَبٌ هُوَ الَّذِي لَمْ يُسْبَق مُتَّصِلًا يَكُونُ أَوْ مُنْقَطِعَا وَإِنْ يَكُنْ تَمَّ وَلَيْسَ مُوجَبَا

مِنْ أَدَوَاتٍ وَهْيَ ﴿ إِلَّا ﴾ سَامِيَهُ سِوَى وَغَيْرُ اسْمُ عَلَاكَ الْفَضْلُ -قَدْ ضَبَطُوا سِوَى فَخُذْهُ بِالْهَنَا [٥٨٠] وَمُتَرَدِّدٌ لَدَى ذَوِي الْحِذَاقْ وَنَصْبَ مَا اسْتُثْنِي بِإِلَّا فَاحْتِمَا وَالتَّامُ (٤) مَا اسْتُثنِيَ مِنْهُ انْتَظَمَا بِنَفْي اوْ شِبْهِ فَكُنْ مِمَّنْ يَقِي كَقَامَ كُلُّ الْقَوْمِ إِلَّا مِهْجَعَا(٥) فَلَيْسَ نَصْبُهُ بِحَتْمِ وَجَبَالِ

إشارة المثال المشهور، وهو قولهم: لله درّه فارسًا، فإنه تمييز غير محوّل عن شيء، فتنبّه. (1)

بالجزم على لغة من يجزم بلا النافية . (7)

مضمن من «الخلاصة»، فتنبّه (٣)

بتخفيف الميم للوزن (1)

<sup>(</sup>٥) بكسر الميم اسم رجل.

لَدَى اتِّصَالِهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحُوا قُرِىءَ فِي السَّبْعِ ﴿ قَلِيلٍ ﴾ وَاجْتُبِي نَصْبًا لَدَى أَهْلِ الْحِجَازِ أُوجِبَا لَمْ يُذْكُرِ الْمَتْبُوعُ (١) فَصِّلْ تُؤْتَمَنْ ١٠٠٠ حسب الْعَوَامِل لَدَى مَن اهْتَدَى كَوْنَهُ (٢) غَيْرَ مُوجِب خُذْ نَقْلًا بِمَا لِمُسْتَثْنًى بِإِلَّا نُسِبَا(٣) يُرى الَّذِي لِغَيْرُ قَبْلُ يُعْتَمَدُ وَبِعَدَا وِبِيَكُونُ بَعْدَ لَا(٤) وَبَعْدَ مَا انْصِبْ وَانْجِرَارٌ قَدْ يَرِدْ كَمَا هُمَا إِنْ نَصَبَا فِعْلَانِ (٥) إِلَّا بِنُدْرَةٍ فَخُذْهُ مُحْكِمَا

بَلْ جَازَ الابْدَالُ وَقُلْ يُرجَّحُ وَنَصْبُهُ قُلْ جَيِّدٌ وَعَربِي وَإِنْ يَكُنْ مُنْقَطِعًا فَأَوْجِبَا ﴿ وَرَجِّحَنْ لَدَى بَنِي تَمِيم وَأَجِزِ الإِثْبَاعَ للتَّتْمِيم [٥٩٠] وَإِنْ يَكُ الْكَلَامُ نَاقِصًا بِأَنْ يُدْعَى مُفَرَّغًا وَحُكْمُهُ غَدَا يُعْطَى الَّذِي لَهُ قُبَيْلَ إِلَّا وَاسْتَثْن مَجْرُورًا بِغَيْرُ مُعْرَبًا وَلِسِوًى بِأُرْبَعِ اللُّغَاتِ قَدْ وَاشْتَثْن نَاصِبًا بِلَيْسَ وَخَلَا وبِخَلَا كَذَا عَدَا اجْرُرْ إِنْ تُردْ وَحَيْثُ جَرًا فَهُمَا حَرْفَانِ وَكَخَلَا حَاشًا وَلَا تَصْحَبُ مَا

### بَابُ الْمَخْفُوضَاتِ مِنَ الأَسْمَاءِ

مَخْفُوضُ الاسْمَاءِ ثَلَاثَةً يُؤَمُّ مَخْفُوضُ حَرْفٍ أَوْ إِضَافَةٍ تُضَمّ [٦٠٠] وَتَابِعُ الْمَحْفُوضِ فَالأُوَّلُ مَا جُرَّ بِمِنْ إِلَى وَعَنْ عَلَى سَمَا

<sup>(</sup>١) أي المستثنى منه .

<sup>(</sup>٢) بحذف الصلة للوزن.

<sup>(</sup>٣) مضمّن من «الخلاصة».

مضمّن من «الخلاصة». (2)

مضمّن من «الخلاصة». (0)

وَفِي وَبَا وَالْكَافِ ثُمَّ اللَّام ثُمٌّ وَمُذْ وَمُنْذُ ثُمَّ جَرٌّ يَخْتَلِفْ ظَاهِرَ الاسْمِ وَالضَّمِيرَ وَيُخَصُّ ثُمَّتَ حَتَّى الْكَافُ وَالْوَاوُ تَعُمُّ وَالتَّاءُ لِلَّهِ وَرَبِّ إِنْ يُضَفْ وتَحياتِكَ وتا الرَّحْمَن وَرُبَّ بِالْمُنَكُّر اخْصُصَنْ وَقَدْ مُذَكِّرًا مُمَيَّزًا بَعْدُ بِمَا وَحُذِفَتْ رُبَّ فَجَرَّتْ بَعْدَ بَلْ وَبَعْدَ مِنْ وَعَنْ وَبَاءٍ زِيدَ مَا وَزِيدَ بَعْدَ رُبَّ وَالْكَافِ فَكَفُّ

حَتَّى وَوَاوِ ثُمَّ تَا وَرُبَّ ضُمُّ فَالسَّبْعَةُ الأُولُ مُطْلَقًا أَلِفْ بالظُّاهِر الْبَاقِي فَكُنْ مِمَّنْ حَرَصْ وَقَلَّمَا فِي الشِّعْرِ مُضْمَرًا تَوُمُّ لِكَعْبَةٍ أَوْ يَا تَرَبِّي قَدْ عَرَفْ اللهِ شَذًّا عَنِ اسْتِعْمَالِ ذِي الْعِرْفَانِ وَمُذْ وَمُنْذُ خُصَّتَا بِالزَّمَنِ كَمُنْذُ يَوْمَيْنِ طَرَدتُ وَسَنِي (١) جَرَّتْ ضَمِيرَ غَائِبِ إِذَا انْفَرَدْ طَابَقَ لِلْمَعْنَى فَكُنْ مِمَّنْ سَمَا [٦١٠] وَالْفَا وَبَعْدَ الْوَاوِ شَاعَ ذَا الْعَمَلْ فَلَمْ يَعُقُ عَنْ عَمَلِ قَدْ عُلِمَا وَقَدْ يَلِيهِمَا وَجَرٌّ لَمْ يُكَفُّ (٢)

# فَصْلُ : فِي الإِضَافَةِ

أَمَّا الَّذِي يُخْفَضُ بِالإِضَافَهُ فَجَرِّدِ الْمُضَافَ عَنْ تَنْوِينِ اوْ أَقْسَامُهَا ثَلَاثَةٌ مَا قُدِّرًا بِاللَّهِ أَكْثَرُ وَمِنْ قَدْ كَثُرَا وَذَا عَلَى التَّمْيِيزِ يُنْصَبُ كَذَا وَقَلَّ تَقْدِيرُ الإَضَافَةِ بِفِي

فَنَحْوُ قَوْلِكَ أُولُو النَّظَافَهُ نُونِ الْمُثَنَّى وَكَذَا الْجَمْعَ رَأُوْا يَجُوزُ رَفْعُهُ بِإِثْبَاعِ حَذَا وَقَدْ نَفَاهُ الْجُلُّ تَأْوِيلًا يَفِي

<sup>(</sup>١) أي أبعدت عنّي نعاسي.

ثُمَّ الإِضَافَةُ لَهُمْ نَوْعَانِ أُولَاهُمَا ضَابِطُهَا أَمْرَانِ كَوْنُ الْمُضَافِ صِفَةً وَالثَّانِي مَعْمُولَهَا وَإِنْ تُرِدْ بَيَانِي [٦٢٠] لَهَا اسْمُ فَاعِلِ وَمَفْعُولِ صِفَهْ مُشْبِهَةٌ كَحَسَنِ الْوَجْهِ اعْرِفَهْ(١) وَهَذِهِ بِغَيْرِ مَحْضَةٍ تُسَمُّ لَمْ تُفِدِ الْمُضَافَ تَعْرِيفًا يُؤَمُّ كَذَاكَ لَاتُفِيدُهُ تَخْصِيصًا بَلْ خَفَّفَتْ لَفْظًا فَكُنْ حَريصًا وَالْمَعْنَوِيَّةُ هِيَ الَّتِي انْتَفَى هَذَانِ فِيهَا نَحْوُ دَارِ الْحُنَفَا أُوْ أُوَّلُ نَحْوُ قِتَالِ زَيْدٍ اوْ ثَانٍ فَقَطْ كَكَاتِبِ الْقَاضِي رَأُوْا وَسَمٌّ هَذِهِ بِمَحْضَةٍ وَقَدْ تُفِيدُ تَعْرِيفَ المُضَافِ إِنْ وَرَدْ مَا بَعْدَهُ مَعْرِفَةً أَوْ خُصِّصًا إِذَا أَتَى نَكِرَةً فَلْتَحْرِصَا وَصَحَّحُوا أَنَّ الْمُضَافَ لَهُ جُرٌّ بِمَا أُضِيفَ لَا الإِضَافَةُ تَجُرُّ

## بَابُ إِعْرَابِ الْفِعْلِ

ارْفَعْ مُضَارِعًا إِذَا يُجَرَّدُ مُخَفَّفٌ مِنْ أَنَّ فِي الشَّأْنِ عَمِلْ وَإِنْ تَكُنْ مَسْبُوقَةً بِالظَّنِّ اللَّا وَلَنْ وَكَيْ إِنْ مَصْدَرِيَّةً أَتَتْ ثُمَّ ﴿ إِذًا ﴾ إِنْ صُدِّرَتْ وَالْفِعْلُ جَا وَجَازَ فَصْلُهُ بِلَا أَوْ قَسَم

مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِم كَتَحْمَدُ نَاصِبُهُ قِسْمَانِ قِسْمٌ يَنْصِبُ بِنَفْسِهِ أَرْبَعَةٍ تُهَذَّبُ [٦٣٠] وَهِيَ أَنْ إِنْ لَمْ تَقَعْ مِنْ بَعْدِ ظَنَّ أَوْ بَعْدَ عِلْم وَالَّذِي بِذَا اقْتَرَنْ وَالْفِعْلُ مَرْفُوعٌ فَعَنْهُ لَا تَمِلْ فَجَوَّزَ الْوَجْهَيْنِ أَهْلُ الْفَنِّ وَهْيَ الَّتِي مِنْ قَبْلِهَا اللَّامُ وَفَتْ مُسْتَقْبَلًا مُتَّصِلًا لَهَا الْتَجَا كَمَا أَتَى نَرْمِيَهُمْ فِي الْكَلِم

<sup>(</sup>١) أصله اعرفنه بنون التوكيد الخفيفة تحذفت للوزن . محمل

يَدْعُونَهَا حَرْفَ جَوَابٍ وَجَزَا وَالثَّانِ مَا الْفِعْلُ انْتِصَابًا أَحْرَزَا بِأَنْ تُرَى مُضْمَرةً قِسْمَان مَا يَكُونُ جَائِزًا لِخَمْسَةٍ سَمَا وَهِيَ لَامُ كَيْ وَوَاوٌ ثُمَّ فَا وَأَوْ إِذَا الْفِعْلُ بِهَا قَدْ عُطِفَا سِتَّةِ أَحْرُفٍ فَمِنْهَا كَيْ بَدَا [٦٤٠] « حَتَّى » إِذَا الْفِعْلُ غَدَا مُسْتَقْبَلَا كَذَاكَ وَاوُ مَعْ لَهَا الْحُكْمُ اصْطَحَبْ بِالْفِعْلِ نَحْوُ فَيَحِلُّ قَدْ وَجَبْ مَعْ خَمْسَةٍ نَوْعَانِ عِنْدَ الْبُصَرَا لَمَّا وَلَامُ أَمْرِ اوْ دُعَا تُضَمُّ وَلَا بِنَهْيِ أَوْ دُعَاءٍ وَطَلَبْ إِنْ تَسْقُطِ الْفَا وَجَزَاةٌ مُصْطَحَبْ عَشْرٌ مَعَ الْوَاحِدِ إِنْ وَمَا حَذَا مَتَى وَأَيَّانَ وَأَيْنَ يَا أُخَيُّ وَإِنْ وَإِذْ حَرْفَانِ فَافْهَمْ حَتْمَا يَلِي الْجَوَابُ وَالْجَزَاءُ ضَبْطًا [٢٥٠] ثُمَّ إِذَا لَمْ يَصْلُحِ الْجَوابُ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فَبِفَاءِ اقْتَرَنْ اللهِ حَتْمًا وَتَحْلُفُ إِذَا الْمُفَاجَأَهُ وَعَدُّ كَيْفَمَا الْكَثِيرُ نَازَعَهُ لِعَدَمِ السَّمَاعِ وَاخْصُصَنْ إِذَا جَازِمَةً فِي الشِّمْ فَاحْفَظْ تُحْتَذَى

فِي خَالِصِ السُّمَى وَوَاجِبٌ لَدَى ذُو الْجَرِّ لَامٌ لِلْجُحُودِ اسْتُعْمِلَا وَأُوْ كَإِلَّا أَوْ إِلَى فَاءُ السَّبَبْ إِنْ سُبِقًا بِمَحْضِ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ ثُمَّ الْجَوَازِمُ تُعَدُّ عَشَرَا جَازِمُ فِعْلِ سَبْعَةٌ وَهِيَ لَمْ وَالنَّانِ مَا يَجْزِمُ فِعْلَيْنِ وَذَا وَمَنْ وَمَهْمَا ثُمَّ إِذْ مَا ثُمَّ أَيُّ أنَّى وَحَيْثُمَا وَكُلُّ أَسْمَا وَالْفِعْلُ الاوَّلُ(١) يُسَمَّى شَوْطًا

### بَابُ النَّعْتِ

النَّعْتُ تَابِعُ وَمُشْتَقُّ كَذَا مُؤَوَّلُ بِهِ كَمِثْل ذِي وَذَا

<sup>(</sup>١) بنقل حركة الهمزة إلى اللام، ودرجها للوزن.

اشتُقَّ فَاسْمُ فَاعِل فَلْتَعْلَمَا كَذَا اسْمُ تَفْضِيلِ كَأَعْلَى الْمَعْرِفَةُ أُمَّا الْمُؤوَّلُ فَكَا الإِشَارَةِ وَذِي وَمَوْصُولٍ كَذَا ذُو التِّسْبَةِ (١) تَنْعَتُهُ نَكِرَةً فَلْتَعْلَمَا وَمَصْدَرِ" مُلْتَزَم التَّذْكِيرِ مَعْ إِنْ رَادِهِ كَامْ رَأَةٍ عَدْلٍ يَقَعْ رَفْع وَنَصْبٍ ثُمَّ خَفْضٍ يَقْتَفِي [٦٦٠] ضَمِيرَ مَنْعُوتٍ تَرَاهُ ذَا تَبَعْ وَضِدِّهِ فَلْتَفْهَم الْمُرَادَا أُو الضَّمِيرَ بَارِزًا مَا اعْتُبِرَا ضِدٌّ وَإِفْرَادٍ وَضِدٌّهُ رَأُوْا فِي بَابِهِ مُفَصَّلًا وَمُوْتَضَى لَكِنَّ سِيبَوَيْهِ إِنْ كَانَ رَفَعْ جَمْعًا يَرَى تَكْسِيرَهُ فَلْيُتَّبَعْ فَهُوَ أَفْصَحُ مِنَ الإِفْرَادِ ثُمُّ هُوَ مِنَ التَّصْحِيحِ أَفْصَحُ فَأُمُّ فَائِدَةُ النَّعْتِ إِذَا الْمَنْعُوتُ جَا نَكِرَةً تَخْصِيصُهُ خُذْ مَنْهَجَا وَإِنْ يَكُنْ مَعْرِفَةً قَدْ أَوْضَحَهْ وَقَدْ يَجِي مُجَرَّدًا قَدْ مَدَحَهْ كَامِلَةٌ فِي الآيَةِ الْمُحَبَّرَةُ [٦٧٠] نَعْتٍ يَجُوزُ قَطْعُهُ لَدَى الْمَلَا

مُبَايِنُ الْمَتْبُوعِ لَفْظًا ثُمَّ مَا مَعَ اسْم مَفْعُولٍ مُشَبَّهُ الصِّفَهُ وَجُمْلَةٍ<sup>(٢)</sup> وَالشَّوْطُ فِيهَا كَوْنُ مَا وَالنَّعْتُ تَابِعُ لِمَنْعُوتِهِ (٤) فِي اللَّ تَعْرِيفِهِ تَنْكِيرِهِ فَإِنْ رَفَعْ تَذْكِيرًا اوْ تَأْنِيشًا اوْ إِفْرَادَا وَإِنْ يَكُنْ رَفَعَ الاسْمَ الظَّاهِرَا وِفَاقُهُ الْمَنْعُوتَ فِي تَذْكِيرِ اوْ بَلْ نَالَ حُكْمَ الْفِعْلِ مِثْلَ مَا مَضَى وَقَدْ يَجِي مُؤَكِّدًا كَعَشَرَهُ وَإِنْ يَكُ (٥) الْمَنْعُوتُ مَعْلُومًا بِلَا

أي الأسماء المنسوبة ، كدمشقي . (1)

عطف على الإشارة ، أي وكجملة ، يعني أن من المؤول أيضًا الجملة المنعوت بها . (7)

<sup>(</sup>٣) عطف على الإشارة أيضًا.

<sup>(</sup>٤) بحذف الصلة ، وهو لغة .

حذف نون يكن إذا وليها ساكن يجوز على قلَّة ، فتنبَّه . (0)

وَأَتْبَعَنَّهُ وَمَعْنَى الْقَطْعِ أَنْ تَرْفَعَهُ خَبَرَ مَحْذُوفٍ كَمَنْ(١) أُوِ انْصِبَنَّهُ بِفِعْلِ أُضْمِرًا وَإِنْ نُعُوتُ كَثُرَتْ وَقَدْ يُرَى مَنْعُوتُهَا مُفْتَقِرًا لِلْكُلِّ فَلْتُتْبِعِ الْجَمِيعَ يَا ذَا الْفَضْلِ وَإِنْ يَكُنْ بِدُونِهَا مَعْلُومًا أَوْ أَتْبِعَنْ بَعْضًا وَبَعْضًا اقْطَعَا وَإِنْ يَكُنْ مُعَيَّنًا بِبَعْضِهَا

فَاقْطَعْ أَوَ اتْبِعْ (٢) لَمْ تَكُنْ مَلُومَا مُقَدِّمَنْ حَتْمًا لِمَا قَدْ أَتْبِعَا فَأَتْبِعَنَّهُ وَكُنْ مُنْتَبِهَا

## بَابُ الْعَطْفِ

الْعَطْفُ نَوْعَانِ بَيَانٌ وَنَسَقْ فِي كُوْنِهِ مُخَصِّصًا مُوَضِّحًا يُوَافِقُ الْمَتْبُوعَ فِي أُرْبَعَةِ وَبَلْ وَلَا لَكِنْ فَالاولَى<sup>(١)</sup> السبعةُ وَأَشْرَكَ الْبَقِيَّةُ الإِعْرَابَ قَطْ وَالْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ وَالتَّعْقِيبِ ثُمُّ أَفَادَتِ التَّرْتِيبَ وَالإِمْهَالَ ضُمُّ

فَالْأُوَّلُ التَّابِعُ بِالنَّعْتِ اتَّسَقْ لًا فِي اشْتِقَاقِهِ فَخُذْهُ نَاصِحَا مِنْ عَشْرَةٍ فِي وَاحِدِ الثَّلَاثَةِ [٦٨٠] أُوجُهِ الاعْرَابِ(٣) وَتَذْكِيرِ وَضِدٌّ كَذَاكَ تَنْكِيرٌ وَضِدٌّ فَاعْتَمِدْ كَذَاكَ إِفْرَادٌ وَضِدٌّ وَيَصِحُّ إِعْرَابُهُ بَدَلَ كُلِّ يَتَّضِحْ وَإِنْ تُردْ مَعْرِفَةَ النَّسَقِ قُلْ التَّابِعُ الَّذِي بِحَرْفٍ قَدْ كَمُلْ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرَةِ وَهْيَ الْوَاوُ فَا وَثُمَّ حَتَّى أَمْ وَأَوْ أَمَّا قَفَا تَشْرِيكَ الاعْرَابِ وَمَعْنَى تُثْبِتُ وَمُطْلَقُ الْجَمْعِ بِوَاوِ ارْتَبَطْ

أي استتر، وهو مؤكّد لمعنى محذوف. (1)

بنقل حركة الهمزة إلى الواو، ودرجها، وهو لغة. (7)

<sup>(</sup>٣) بوصل الهمزة ، للوزن .

بنقل حركة الهمزة إلى اللام، ودرجها للوزن. (2)

وَعَطْفُ حَتَّى قُلْ قَلِيلٌ يُشْتَرَطْ وَأَمْ بِهَا اعْطِفْ إِثْرَ هَمْزِ التَّسْوِيَهُ خَيِّرْ أَبِحْ قَسِّمْ بِأَوْ وَأَبْهِمِ خَيِّرْ أَبِحْ قَسِّمْ بِأَوْ وَأَبْهِمِ وَمِثْلُ أَوْ فِي القَصْدِ إِمَّا الثَّانِيَةُ وَمِثْلُ أَوْ فِي القَصْدِ إِمَّا الثَّانِيَةُ أَضْرِبْ بِيَلْ وَاسْتَدْرِكَنْ لَكِنْ وَلَا أَضْرِبْ بِيَلْ وَاسْتَدْرِكَنْ لَكِنْ وَلَا

كَوْنُهُ ظَاهِرًا وَبَعْضًا ارْتَبَطْ
أَوْ هَمْزَةٍ عَنْ لَفْظِ أَيٍّ مُغْنِيَهُ
وَاشْكُكْ وَإِضْرَابٌ بِهَا أَيْضًا نُمِي (١)
وَقِيلَ للتَّفْصِيلِ كَالأُولَى هِيَهْ
لِنَفْيِ مَا بَعْدُ عَنِ الْحُكْمِ جَلا

## بَابُ التَّوْكِيدِ

فَأُوّلُ يَا أَيُّهَا الْمَهْدِيُّ اَوْ فِعْلَا اوْ حَوْفًا كَكُمْ وَكُمْ سَمَا بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَكُلِّ فَاعْلَمَا وَكُلُّ فَاعْلَمَا وَكُلُّ هَا بِمُضْمَرٍ مُوْصَلَةُ وَكُلُّ هَا بِمُضْمَرٍ مُوْصَلَةُ وَقَدِّمِ الْعَيْنَ كَذَا قَدْ جُمِعَا وَقَدِّمِ الْعَيْنَ كَذَا قَدْ جُمِعَا كَذَاكَ كِلْتَا لِمُثَنَّى جُعِلَا كَذَاكَ كِلْتَا لِمُثَنَّى جُعِلَا وَالْجَمْعِ لَا تَشْنِيةً تُؤكِّدِ كَذَاكَ كِلْتَا لِمُثَنَّى جُعِلَا وَالْجَمْعِ لَا تَشْنِيةً تُؤكِّدِ وَالْجَمْعِينَ ثُمَّ جُمْعَا الْكَدِي تَوْلِعُا الْمَعْنَى فَلَا عَطْفَ احْتُذِي تَوْلِعُا الْمَعْنَى فَلَا عَطْفَ احْتُذِي وَالنَّصْبِ وَخَفْضٍ وزِدِ فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَخَفْضٍ وزِدِ قَي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَخَفْضٍ وزِدِ قَيْ الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَخَوْرَ الْكُوفِيُ

<sup>(</sup>١) البيتان مضمّنان من « الخلاصة » .

<sup>(</sup>٢) بتخفيف الميم للوزن.

<sup>(</sup>٣) مضمّن من «الخلاصة».

### بَابُ الْبَدَل

التَّابِعُ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ بِلَا

وَاسِطَةٍ هُوَ الْمُسَمَّى بَدَلًا(١) وَيَتْبَعُ الْمُبْدَلَ فِي الإِعْرَابِ ثُمٌّ أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ يَا مَنْ يَؤُمٌّ مُطَابِقُ أَوْ بَعْضُ اوْ مَا يُشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَالضَّمِيرُ فِي ذَيْنِ اتَّصَلْ وَالرَّابِعُ الْمُبَايِنُ الْمُنْقَسِمُ لِغَلَطٍ إِنْ خَطَأٌ يَرْتَسِمُ كَذَاكَ نِسْيَانٌ إِذَا نَسِيتَ أَوْ أَرَدتُّ الاخْبَارَ فَإِضْرَابٌ رَأَوْا وَيُبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ كَمَنْ يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ (٢) [٧١٠] وَبَدَلُ الْمُضَمَّنِ الْهَمْزَ تَبِعْ هَمْزًا مُنَكُّرٌ عَنِ الضِّدِّ سُمِعْ ﴿

### بَابُ الْأَسْمَاء الْعَامِلَةِ عَمَلَ الْفِعْلِ

سَبْعَةُ أَسْمَاءٍ كَفِعْلِ تَعْمَلُ أَحَدُهَا الْمَصْدَرُ حَيْثُ يَقْبَلُ خُلُولَ فِعْل مَعَ أَنْ أَوْ مَا عَلَى \_\_ كَذَا مُنَوَّنًا فَأُوَّلُ غَدَا وَثَالِثُ أَقْيَسُ وَاسْمُ الْفَاعِلِ ثَانٍ وَ يَعْمَلُ بِأَلْ كَالْقَاتِل بِدُونِ شَرْطٍ وَالَّذِي خَلَا عَمِلْ غَيْرَ مُضِيٍّ وَاعْتِمَادُهُ نُقِلْ نَفْيًا أُو اسْتِفْهَامًا اوْ مَا أُخْبِرَا عَنْهُ وَمَوْضُوفًا فَحَقِّقْ مَا جَرَى الله ثَالِثُهَا فَعَّالٌ اوْ فَعُولُ وَهِيَ كَاسْم فَاعِلِ فِي الشَّرْطِ

مَحَلِّهِ مُضَافًا اوْ مَعْ أَلْ جَلَا أَكْثَرَ وَالشَّانِي شُذُوذُهُ بَدَا مِفْعَالُ اوْ فَعِلُ اوْ فَعِيلُ وَالرَّابِعُ الْمَفْعُولُ خُذْ بِالضَّبْطِ

<sup>(</sup>١) مضمّن من «الخلاصة».

<sup>(</sup>٢) مضمّن من «الخلاصة».

بِمَا مِنَ الشُّرُوطِ ذِكْرُهُ خَلَا [٧٢٠] مَعْمُولُهَا ثَلَاثَةً رَفْعٌ بَدَا وَمَيِّزَنْ نَكِرةً تَنْبِيهَا مَعْمُولُهَا وَبِضَمِيرِ الْتَصَقْ وَلَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَ النَّقَلَة عَاقَبَ فِعْلًا فَكَثِيرًا ثَبَتَا أَوْلَى بِهِ الْفَضْلُ مِنَ الصِّدِّيقِ(١) فِي الْجَارِ(٢) وَالْمَجْرُورِ عِنْدَ الْفُهَمَا كَفِعْلِ أُمْرِ نَحْوُ صَهْ أَيَا فَتَى كَمِثْل مَاض نَحْوُ هَيْهَاتَ ابْتَعَدْ عَمَلَ فِعْلِهِ وَقُلْ قَدْ يُحْظَلُ [٧٣٠] أُمَّا الْكِسَائِئُ يَرَاهُ مَا خُطِلْ وَغَيْرُهُ مَعْرِفَةٌ مُشْتَهِرَهُ الله

يَعْمَلُ كَالْفِعْلِ الَّذِي قَدْ جُهلًا خَامِشُهَا الصِّفَةُ شُبِّهَتْ غَدَا أَيْ فَاعِلًا وَنَصْبُهُ تَشْبِيهَا وَجُرَّ بِالْمُضَافِ وَامْنَعْ أَنْ سَبَقْ سَادِسُهَا التَّفْضِيلُ لَا مَفْعُولَ لَهُ وَرَفْعُهُ الظَّاهِرَ قَلَّ وَمَتَى كُلُنْ تَرَى فِي النَّاس مِنْ رَفِيقِ يَعْمَلُ فِي التَّمْيِيزِ وَالظَّرْفِ كَمَا سَابِعُهَا اسْمُ الْفِعْلِ وَهْوَ مَا أَتَى وَذَا هُوَ الْغَالِبُ ثُمَّ مَا وَرَدْ أَوْ كَمُضَارِع كَأُفْ وَيَعْمَلُ إضَافَةٌ تَقْدِيمُ مَا فِيهِ عَمِلْ ثُمَّ الَّذِي نُوِّنَ مِنْهُ نَكِرَهُ

## بَابُ التَّنَازُعِ فِي الْعَمَلِ

إِنْ عَامِلَانِ اقْتَضَيَا فِي اسْم عَمَلْ قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلْ وَالثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهْ وَاخْتَارَ عَكْسًا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهْ<sup>(٣)</sup> إِنْ تُعْمِل الأوَّلَ فِيهِ أَعْمِلًا فِي مُضْمَر مُطَابِقِ مَا أُهْمِلًا

مضمّن من «الخلاصة». (1)

بتخفيف الراء للوزن. (٢)

البيتان مضمّنان من «الخلاصة». (٣)

## إِنْ أُعْمِلَ الثَّانِي وَحَاجَ<sup>(١)</sup> الأَوَّلُ مَرْفُوعًا اضْمِرْهُ<sup>(٢)</sup> وَغَيْرُ يُحْظَلُ

## بَابُ التَّعَجُب

خُذْ صِيغَتَيْنِ لِلتَّعَجُّبِ فَقُلْ ﴿

مَا أُحْسَنَ الإحْسَانَ عِنْدَ مَنْ كَمُلْ تُعْرِبُ مَا مُبْتَدَأً وَالْخَبَرُ الْفِعْلُ وَالْفَاعِلُ بَعْدُ يُسْطَوُ وَثَانِهَا أَفْعِلْ بِهِ أَمْرًا غَدَا لَفْظًا تَعَجُّبٌ بِمَعْنَاهُ بَدَا ثُمَّ بِزَيْدٍ فَاعِلٌ وَالْبَاءُ قَدْ زِيدَتْ عَلَى الْفَاعِل فِي الْقَوْلِ الأُسَدُّ [٧٤٠]

#### بَابُ الْعَدَدِ

ثُمَّتَ لَفْظُ عَدَدٍ جَاءَ عَلَى وَذَا هَوَ الْوَاحِدُ واثْنَانِ وَمَا أُنِّثَ مَعْ مُؤَنَّثٍ وَذُكِّرَا وَالثَّانِ مَا يَجْرِي عَلَى الْعَكْس يُرَى ثُلَاثُةٌ لِتِسْعَةٍ وَإِنْ أَتَى ثَالِثُهَا عَشَرَةٌ إِنْ رُكِّبَتْ وَإِنْ تَكُنْ مُفْرَدَةً تُخَالِفُ

ثَلَاثَةٍ مَا بِالْقِيَاسِ يُجْتَلَى وَازَنَ فَاعِلًا كَثَالِثٍ سَمَا مَعَ الْمُذَكُّر عَلَى الْقَيْس جَرَى ذُكِّرَ مَعْ أُنْثَى وَعَكْسٌ ذُكِرَا مُرَكَّبًا فَالْحُكْمُ ذَا قَدْ ثَبَتَا جَرَتْ عَلَى الْقِيَاسِ حَسْبَمَا ثَبَتْ كَعَشْرُ نِسْوَةٍ غَدَتْ تَحْتَرِفُ

#### بَابُ الْوَقْفِ

قِفَنْ عَلَى مُنَوَّنٍ بِحَذْفِ تَنْوِين اوْ حَرَكَةٍ لِتُقْفِي (٣)

- (١) بمعنى احتاج ، كما في «القاموس».
  - (٢) بوصل الهمزة للوزن,
- أي لتؤثره بهذا الحكم، يقال: قفوته فلانًا بأمر: إذا آثرته به، كأقفيته، واقتفيته، قاله في «القاموس» (ص۱۰۸۱).

نُونُ إِذًا كَذَاكَ بَالْقَلْبِ أَلِفْ وَكَتْبَ كُلِّهَا كَنُطْقِهَا خُذًا [٥٠٠] بِحَذْفِ يَائِهٍ كَقَاضِ أَعْلَنَا مُبْدِلًا التَّنْوينَ مِنْهُ بِالأَلِفْ الرَّفْع وَالْجَرِّ بِإِثْبَاتٍ يَفِي فِي حَالَةِ النَّصْبِ نَرَاهُ لَازِمَا إِنْ سَكَنَتْ تَبْقَى عَلَى مَا ثَبَتَا جَمْعَ مُؤَنَّثٍ فَبِالتَّاءِ قِفَا بِالْهَا وَإِنْ تَكُنْ لِمُفْرَدٍ عُرِفْ وَبَعْضُهُمْ بِالتَّاءِ وَقْفًا ذَكَرَهْ لِخَتْم مَا قَصَدتُهُ وَحَقَّقَا سُبْحَانَهُ مَنْ شَاءَ فَضْلًا بَارَكَا ٢٧٦٠٦ عَلَى نَبِيٍّ كُلُّهُ مَكَارُمُ مَا لَذَّ بَحْثُ الْعِلْمِ لِلطُّلَّابِ(١) وَقِفْ عَلَى الْمَنْصُوبِ مِنْهُ بِالأَلِفْ وَنُونُ تَوْكِيدٍ خَفِيفَةً كَذَا وَقِفْ عَلَى الْمَنْقُوصِ إِنْ مُنَوَّنَا وَجَازَ أَنْ تُثْبَتَ فِي الْمَنْصُوبِ قِفْ وَغَيْرُ مَا نُوِّنَ فَالأَفْصَحُ فِي وَجَازَ حَذْفُهَا وَأَثْبِتْ دَائِمَا وَإِنْ تَقِفْ عَلَى مُؤَنَّثٍ بِتَا وَإِنْ تَكُنْ تَحَرَّكَتْ فَإِنْ وَفَا وَذَا هُوَ الأَفْصَحُ وَالْبَعْضُ يَقِفْ فَالأَفْصَحُ الْوَقْفُ بِهَا كَشَجَرَهْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ وَقَّقَا حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارِكًا ثُمَّ الصَّلَّةُ وَالسَّلَّامُ الدَّائِمُ مُحَمَّدٍ وَالآلِ وَالأَصْحَابِ

中 中 中

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: مَا لأَزَمَ التَّائِبُ لَلأَبْوَابِ .

#### الفهارس

| 0 . |                 | خطبة النظم                    |
|-----|-----------------|-------------------------------|
|     |                 | الكلام والكلمة ، وأقسامها     |
|     |                 | باب الإعراب والبناء           |
|     |                 | باب معرفة علامات الإعراب      |
|     | 1               | فصل                           |
|     | 17              |                               |
| 1 7 |                 |                               |
|     | ١٣              |                               |
|     | ١٦              | باب النكرة والمعرفة           |
|     | \ Y             |                               |
| ۱۸  | ١٨              | فصل                           |
| 19  | 19              | فصل                           |
| ۲.  |                 | فصل                           |
| 77  |                 | فصل: في المعرَّف بالأداة      |
| 77  | ٢٢              | فصل                           |
| 27  | ۲۲              | باب المرفوعات من الأسماء      |
| 22  |                 | باب الفاعل                    |
| 7 2 | ناعله           | باب المفعول الذي لم يُسَمَّ ف |
| 70  | 70              | باب المبتدإ والخبر            |
| 27  | بتدإ والخبر إلخ | باب العوامل الداخلة على الم   |
| 21  | ۲۷              | فصل: في كان وأخواتها          |
| 44  | بلیس            | فصل: في الحروف المشبهة        |
| 79  | ۲۹              | فصل: في أفعال المقاربة        |

| ٣.  | فصل: في إن وأخواتها                   |
|-----|---------------------------------------|
| ٣1  | فصل: في « لا » التي لنفي الجنس        |
| 44  | فصل: في ظن وأخواتها                   |
| 45  | باب المنصوبات من الأسماء              |
| 4 5 | باب المفعول به:                       |
| 40  | فصل: في بيان حكم المنادي الصحيح الآخر |
| 47  | باب المفعول المطلق                    |
| 47  | باب المفعول فيه إلخ                   |
| 27  | باب المفعول من أجله                   |
| TV  | باب المفعول معه                       |
| 71  | باب الحال                             |
| 71  | باب التمييز                           |
| 49  | باب المستثنى                          |
| ٤.  | باب المخفوضات من الأسماء              |
| ٤١  | فصل: في الإضافة                       |
| 24  | باب إعراب الفعل                       |
| 44  |                                       |
| 61  | باب النعت<br>باب العطف                |
| 20  | باب التوكيد                           |
|     | ب بمو فيد                             |
|     | باب الأسماء العاملة عمل الفعل         |
| ٤V  | ب التنازع في العمل الفعل              |
|     | اب التعجب<br>اب التعجب                |
| 29  | اب العدد                              |
|     | آب العدد                              |
| 29  | اب الوقف                              |



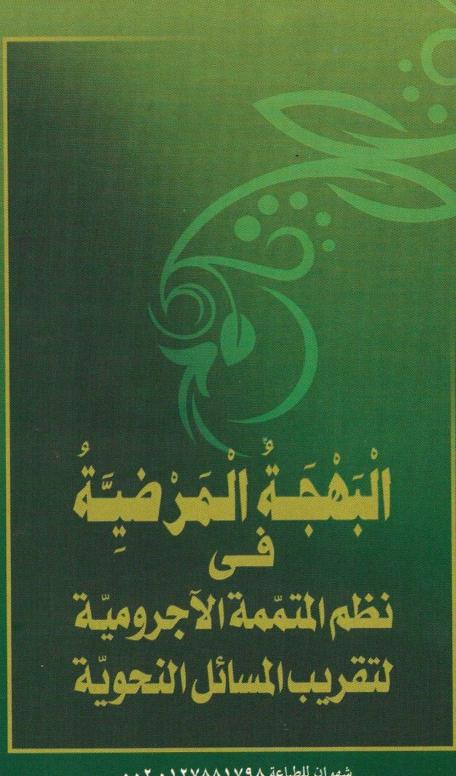

شهوان للطباعة ١٧٩٨ ١٧٩٨ . . .